مولانا علي زين العابدين عليه وعلى آبائه افضل الصلوة والسلام الكاملة في الادعية الشريفة الفاضلة لسيد الراكعين الساجدين هذه الصحيفة

Hādhihi al-ṣaḥīfah al-kāmilah fi al-ad'iyah al-sharīfah al-fāḍilah li-sayyid al-rāki'in al-sājidīn Mawlānā 'Alī Zayn al-'Abidīn 'alayhi wa-'aláābā'ihi afḍal al-ṣalāh wa-al-salām.

No Known Copyright

Princeton University Library reasonably believes that the Item is not restricted by copyright or related rights, but a conclusive determination could not be made.

You are free to use this Item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.

## Princeton University Library Disclaimer

Princeton University Library claims no copyright governing this digital resource. It is provided for free, on a non-commercial, open-access basis, for fair-use academic and research purposes only. Anyone who claims copyright over any part of these resources and feels that they should not be presented in this manner is invited to contact Princeton University Library, who will in turn consider such concerns and make every effort to respond appropriately. We request that users reproducing this resource cite it according to the guidelines described at https://library.princeton.edu/special-collections/policies/forms-citation.

## Citation Information

Zayn al-'Abidīn 'Alī ibn al-Ḥusayn, -710?

زين العابدين بن علي بن الحسين

الصحيفة الكاملة في الادعية الشريفة الفاضلة لسيد الراكعين الساجدين مولانا علي زين العابدين عليه وعلى آبائه افضل الصلوة والسلام

هذه

Hādhihi al-ṣaḥīfah al-kāmilah fi al-ad'iyah al-sharīfah al-fāḍilah li-sayyid al-rāki'in al-sājidīn Mawlānā 'Alī Zayn al-'Abidīn 'alayhi wa-'alá ābā'ihi afḍal al-ṣalāh wa-al-salām.

336 leaves; 190 x 90 (135 x 65 & 140 x 65) mm. bound to 190 x 110 mm.

Title from the bottom edge of the manuscript.

الصحيفه الكامله في الادعيه الشريفه الفاضله لسيد الراكعين الساجدين مولانا على زين العابدين عليه وعلى آبائه افضل الصلوه والسلام

Ownership note by al-Kibsī, dated 13 April 1924. Includes numerous fragments and excerpts, among them various lines of poetry and additional prayers, prayers taken from the Nahj albalāghah, and additional sections on prayer and devotional practices.

والأصفر الذهبي وكتابة عنوان الدعاء باللون الأحمر الوردي والبرتقالي المائل إلى الحمرة والمخطوط عليه آثار معالجة في الصفحة رقم عن مجلد صغير مغلف بقماش أسود مسطر الصفحات مرتب ومزخرف عند بداية كل دعاء بنقوش تحوي اللون الأزرق البنفسجي والبرتقالي (139) خطه ممتاز ورائع عليه علامة ترقيم تحمل الرقم 248 جيده وهو عبارة

Incipit: ... وَيَحْ الدِّيْن بَهَ أَ الشّرَفِ البّوُ الحَسَن مُحَمَّدُ بِنْ الحَسَن بِنْ الحَسَن بِنْ الحَمَد بِنْ عَلَيّ بن مُحَمَّدٍ بِنْ عَمْرو بن يَحْيَى العَلَويُ... اللَّجَلُ اللَّجَلُ بن مُحَمّدٍ الرّحْمنِ ال

Explicit: [182-082] مَوْلايَ عُارَتِ النُجُوْمُ وَنَامَتِ الرَّعُيُونُ واَنْتَ إِلِدِي...]ص[...كام Naskh script. Lined paper. Illumination at the beginning of each prayer. A different type of paper is used in the ending. 13 lines.

[17-14] مع ملاحظة وجود أربع صفحات مسطرة وفارغة [18-1ص] فوائد وأبيات شعرية ونقول وأدعية متفرقة -2 [14-17] في آداب الدعاء لصف-2 [314-321 ص] 1-أدعية منقولة من نهج البلاغة وغيره ملحقة بالصحيفة السجادية -330ص] في شرح آداب الدعاء وأحاديث رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم]ص223-823[ 4-خطبة في الدعاء وتعريفه لصف [333ص] ثم خمسة أبيات في فضل الدعاء من الصحيفة [335-334ص] 5-دعاء يحصن حامله من كل شيئ [333

Electronic Resource

## **Contact Information**

## **Download Information**

Date Rendered: 2020-07-22 04:42:59 AM UTC

Available Online at: http://arks.princeton.edu/ark:/88435/sn00b0060

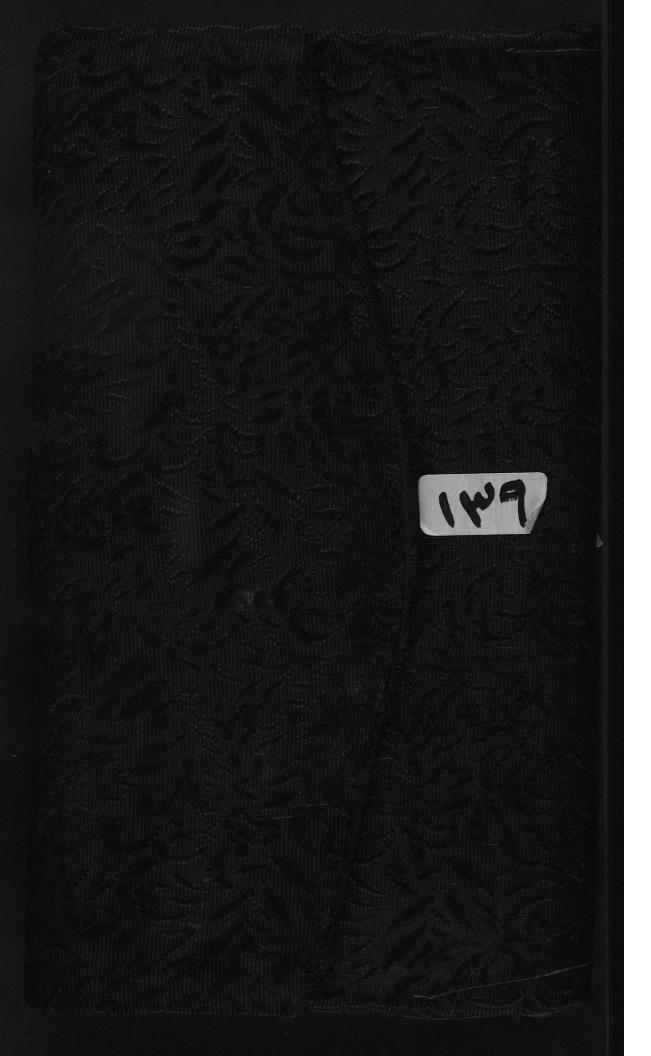

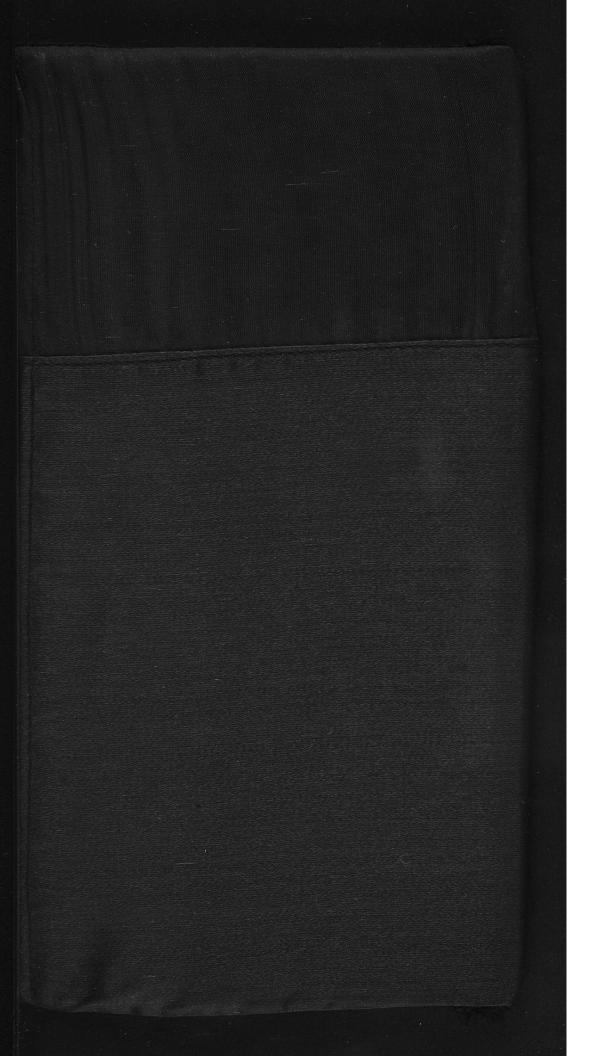

6606 JULEN 1. عن عالك عن إلى الزيم المائي عن طائروس عن عبالس عمان رسول الله صلى الله عليه والهرك كان بعلم واللوالل في على السوع من العران لعول وَأَعُوْدُ مِنْ مِنْ عَدَابِ الْغَبْرُ وَأَعْوْدُ مِنْ فِنْلِهُ السَّاوِ الرَّفِي وأعود كان من فتنك المخا والما डिलेंड कार्शियां के दिने कार्या है। المعالية في المعالية المعان من المعارض ويمني وعاالهم

مارعداسر ممارك رحمام ادبت نفس فاوحدته من معد تقوی الالم من ادب وكالحال المراقع افضاون ممتهاعن الكرب وعنية الناسل نعيبتهم حرمه دوالجلال فأكلتب طتها كامع واكرهها للحلم والعدر الن فى لحسب ان كان من فضة كلم كلي المعنى الماليت من هب و فاله مسمور راسع الفقر اخرجه البيهق الخيراجيج والسكوت وفي ملازمتر البدوت عادامات داود ا بك ع قننه فل فوت وكالعصهم فالمنافعة فالمراهم فالمراهم في المراس فالمراد في المراد ف المستاجين عاقبة عنيه والمناتس فالوافات مصيك ست داخطاع فعلت الزوز ومعتنون أأنشر البرفع ليس يعمد فق ام انتزالد بيرالعمت فالعلس واحرج المارى من طريق نعلب فالحدث وإلام الحجي فازى رصا كررف عان اعطران س ماعراد ومهم عن وطوله سعى من اللي ملى ن مطلق بهولاكيسن الدينطق ولالقدران يسكت وانشد ان المابعضمقرون ان المابعضمقرون १ विकास का कि मिल्यों के का मिल्ये के कार्य के وكارموادي السان وط لله ان الكلام عليكي مسحوث

¥ 12/169 استرابع ما انطعت جمت ان فالصمة راحتمو واجعالهمان عبيه المال رب قواحوا به فالسكوت فالعلام انتهى محسن است والعمت على السوطي وصرا فالمت المت على مراسرو الفل عن فالمرعظ لدى فعد فرس وعلالم وعلالم ومنصمت قلبدهم يصمت لساند فهونا طوق السان الحكروس لمنصب المال والم قلير فهوماك للسطان ومنع قلم فن المرم الصمت في عمه الاحوال كلها لم يبق لمحديث الامع ربيعن وجل والنطريمون سجه العمت عن الخطاوالكلام م غميه خطا بكلحار والممت والمعن وريمون رعن المجالم علية المركم والعمانية خصلم د فيجعها الحكافي بع كلات كل الفيظم كلم الاولى معاده بعمقنا الئانية المحد بعرجيطان التالترانهيه بعرسلطان الرابعه انه رسنه بعند على الاعتدار ما كليد المانعدانة زحة الكرام الكاتبين المالكان عالما

دعالعلا الحص الدى دع بماافق ا اعیاے دروا م ال داری فاتا ہ دامی ا عَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ كَاكُرِيْنِ فَاحِلَيْنِ فِالْحَدِينَ الْحَدِيثِ كاحماد يا حي يا مخيى آلمون كا حق يا قيعوم لاالله أنت رئينا هرواه السالع إ خالعلوى نعجاسب ﴿ والدى روى عنه صاحب كما الحين كأخليم بأعليم بأعظيم فينبخ الجهدبينهاوالا ملوناعى رسول السرصل المعلى والمركز الذكال في القيم الن هول المرت الرمى احده وفي لوت تسه و تعونجد بر الفاصر بر فالسعاليو 1901 the distillation is Girdinais in de la los es es es estats اعددت لك هول القاه في الدن والأس لالله الآالله ولكل هم وعقر ماشالله ولكل نعمل الحمالل ولكل رفاء وشدة اشكرالله ولكل اعجو بلة سمان الله ولكل ونب استغفرالله ولكل وصل الله وانااليه وانااله راجعون ولكل ضيق حسى الله ولكا ففاء وقاء تركل على الله وللل طاعة وصعصدة المحدل ولاقع الا الله العل العظم

والله والما المنت الله والله و الرجن الرحم المدس من رسائط لمن الخ العدل المرالا هوائي فيوال انه قال لوس مابئ من اصابته مصيلة ق الرنا اوبزات به فارد له فليتو في ويحب و هنوه وليموادب وتعاد اورتعتى فاذالفي ن ملو ، فلقل ما موضه کل شکوی و ماسامه كالخوى وياشا هدكا بلوى ومعى موى ولعطف محدوا كاما عليه المعلى والشلم ا دعوك دعا س اختدت فا قتل وصعفت حركت وقلت ملته دعاالغرب الغربق العقد الديانك لكشف عاهوفه الاانت ماارحم الزاحمن CN61100000100000001018 died sendiferosonos de de adisavie svi دورالا دالاعفرهو لسرالله الروارح والمحال اساكك مامون كل وحديا قريب عزنور مالي هد عرعاب ماغار عرمعلوب ماحى ماقسوم ما بديه السموات والارص باذا الحلال والاكرام اسالك اسك لبس الله الرحم الرحيم الي لعيوم الدى لا تاخذ سنة ولانوم واسالك باسكالسرالله الجم الدعنت له الوجوه وصنعت له الاصوات ويوا له العلوب ان تعلر و تراعل سرجروالم وان تعلم الدى دالاخرى وكدا وكدا وكدا وكدا وكدا

Signature of the state of the s Chicological Carlo Se Considera Con Charles Control of Con CASCELLENS: FOR STATE OF THE ST The Company of the Second Sielling Paris Calling States مرا معالی ما می الله مالكروس فره عن مالك و المالك من مامي ليس بني بني بني المعلى عن المعلى عن المعلى عن المعلى المعلى المعلى عن المعلى عن المعلى عن المعلى ا والريد الطرى ت المالك ا وعالى وانفن المحال المح الماعد المات

Service of the state of the sta Ciscolina Colonia Colo وطلب اهرالرغبل وغزم اهرالهم ومحن اهرالحطيل المحبلة وعرفان اهرالعلم حتى الحافل المحبلة وعرفان المحبلة وعرفان المحبلة عن مع الحافل المحبدة 

دىء بعرقراة سوة طر ciscillar cintlacues - MI برضا كالتلادى بذكر لا المنتعين بنعملك الواقفين على ما بك الاصنى مى عدا بلك الحاكمين فأوا حدال وشكرك با ارهم الراحيي وعلى المرح citis = Collissall dolunde عندالهات واخترانا المالحات واجعلنان الدي امنوا وعملوا العالمات وسفاد واعمر لايم والاحوات مهومن والموصات ما الع الراحمى ال العقري على المال العداع والحلال العداع والحلال الاللت مقدر ماي جميع مرضلفت العني ترفيات النائدة وتعفا حدث اللاعد وجما رقادر تها الاشد بدا المطسل ماعاد مع لاعاد له وا و خرمی لا ده زله ومای من لاغبات لل ياكرته العفو باحسن البلاوباعفم الرجا وباحري الضعفا وباكن الفقرا وباحنق الغرق ويامني الهكايا عسس بالجهل امنعها مغمال انت الذي سحد لك سواد الليل وضو النهارونور القروشاع الشهس ودوى الما وحفيف الشيخ الله الله لاشركك لك الب السايد

فالامام المؤظ علاسامه مَنْ عَمَا إِنْ شِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ وتنت إلى سُلُلاً عَالَى عَلَالُمُ اللهُ ال قَلْمُبْتِهُلِ وَالْعَلْمِضَى مُولَكُ لاحوْل و قرة الأبلك مسرم احقاد تلعيد في مساء الوادية ما الما فَكُينْ بِأَنْ تَلَقِي مَنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَرُاءً تَعْقِيمُ الْمُسَاءُةُ وَالْ عبن الفتي ومال التخابرانا هوس التوبوليام فضياع ساعتد المن البوعة و الأادعا وسيسه العمالي وعامد وعامر الوسني على نعي

( للهم إنا يحب طاعتك وإن تُركنا حاوثكره معصيتك واندارتكناها اللم تفضل علينا ابلکندوان لم الله من اهلها وسلنامن الناد و ان کناقد استوحناها الآهم انانخاف إن يضطرًا الماش الى ايكومن الاعاك فنافتنته وعوارضه اللتماناقد اطعناك فأحالاشا الكك وهوالمنحدول فصا وإنفض الدشما الك وهوالترك فاعفالهم لنا ما بينه ما ما حد الفاحري فطرح مرافع المرابعة عددالة على كرم المرجم ركول المرهم المراكة المراكم المراكم المركم اصروبی والحظی اساسی والشوق در کبی و دكراله اندي والتقل كنري والر(٧) رفيق والعاسلاي والصرروالي والمفا غنيمتي والفقر مخرى والزهرجر فثي والنين وزن والمدى كنيس والطاعلة is yearlis

ساله العمالهم العمامة منالعاكم وهوكيان كال بعض ال نا المعن الاي رسم ك نسرى فإي اقوام فعالولنا كاحت نزل واللاا الموجة قتل وبنب ساعه او برقزط الله في الخوف من الله عن الله الإعلام المح والني المالي المالية المالية राद्धार्मार्थियं विशिष्टां विश्वास्ति । لريم و فالله الليلم بع ما واللي عاد وعودى فعمر والهوولاه ومن يصر فلاست قرام فلاتم حتى رات でからいこののははりはから دائد على فنى وصعرفوسى عربسه وقالى المدر مادني نشام جي فقلت المانسي ن بنوا دم فعالى الله فدانسان هده اللمام اكتري بعن على القالل والمقاللة فيمال بمنار بدنك سورمز حديد المان المال فقالة مع المان المالية عن النبي على المعلم والمروس الذي لات والله والمران عن الله والمراكة من لك ب الله فالمام الفي سبع والماصعاد ولكون 40 (48 600) थी थि कि क्या निर्देश دلاحتی نزل عل فرسم وکروتوس یل وقيل لاس واعطي المعجد اعمل المراجوة المال عالى ف في المرق في الطريق

السم الله الرجي الرحم الم : د مع الله . الاست مل هدائل المنات الان يومنون المغب ويقمون الصلورة ومهررزق هرينفغون والدي توموا ما زرل البلك وعا فرن من قبلك و كال معرس وتنون اوللاعلى هداى من الم واولياد هم المفلم ن الله لااله الا هد المالقوه لأتاخذه سناة ولانعم الحالات والتومان الارمن من داالم وعاجعتم والمحمطون بشي معالم الا بما مشاء و الاراق ولالوده صنفهما وهوالعل العطاع الاكراه في الدين قد تسي الرفط من الغي فى كنو بالطاعرت وبوميالله فعيد استهلا بالعرية الوثق النفصام لها دالله حل الله ول الالمنوا يخرجهم فالظلى تال النوردالدى كفروا اولها أيم الطاغوت يخرجونهم من النور الدانطليات واولنك اصى الدوع ونها خالدون ان ريم إلله الن خلق عول وريم والا رصن في ستة رئى له التو الكالوش يعلى النوال النهاد النه والغرو النعوم سغرات بأم الأغلة

الاسرتناري اسرب العالمين ادعوا ريكرتفزعا وخفنة انهلاعالمعتدن ولانف وافى الارفن بعاملاجها واد خوى وطهمان رحمة الله فرب من المعسنين قل ادعوا الله اوادعوا الرعن المريم تدعوا فله الحمالك نا والخوب صلاتك ولاتا وت به واسع به دلوسلا وقل الحدالله الدى لم بتحذ وللا اولم بكن لله يريك في الملك ولم يكن لله و لحجن الدِّل وكبرة تكبير السوالله الرحى الرحم والماظ صفا فالراحرات رحوكا فالتاليات وكراإن الها لواحدرب السموات والارص و حابينها ورب المشارق إنا لاناالسهاء الدينا برينة الواك وحفظا من كل شطانها و السهعون ال الماد الاعلا و نعيد فون مل جانب دحورا ولهرعداب واصالاتنطف الخطفة في تعديد في الخطفة في المنظفة الفراشة خلفائت خلقنا إنا خلف فون ملن لمطان في ماله مكانكية يمن يركوعلي

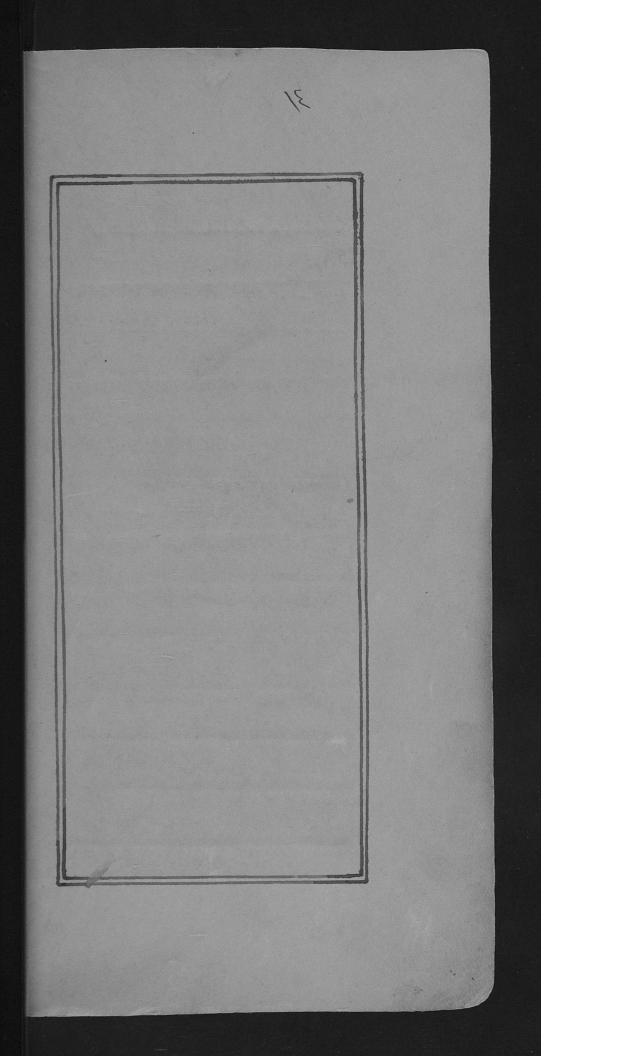



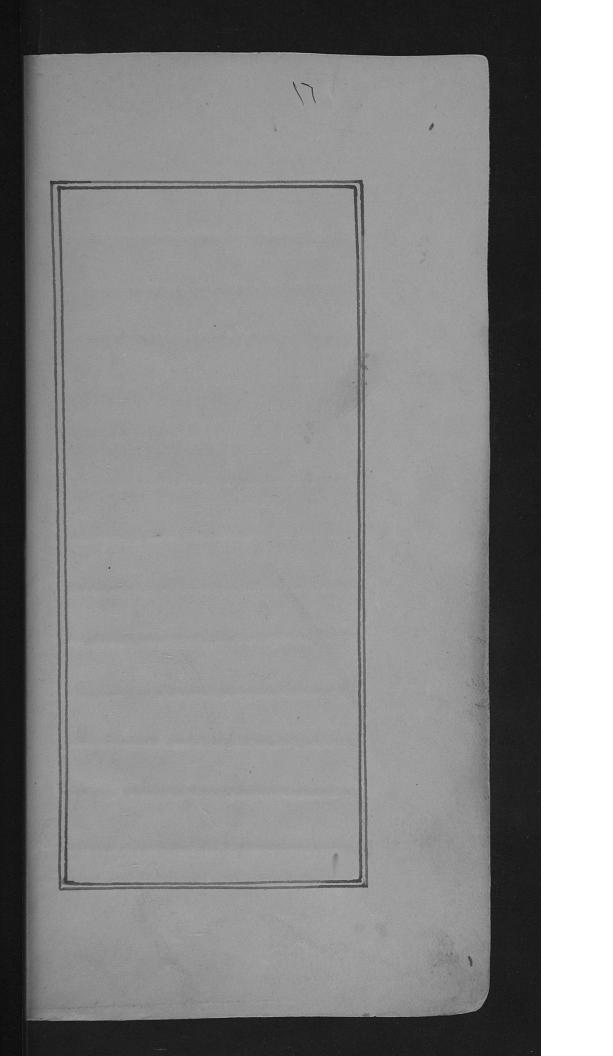

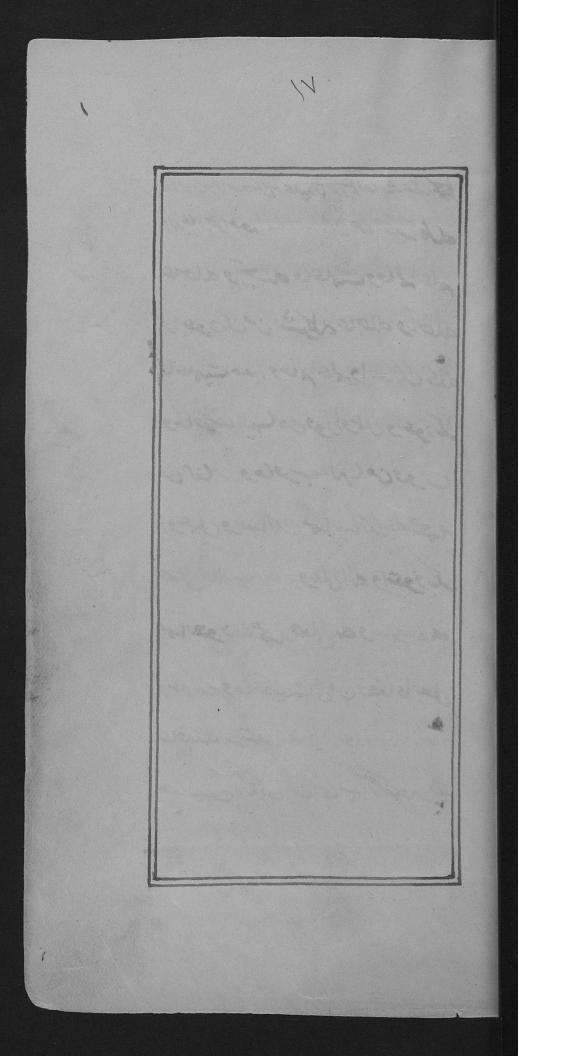

فال راد الم وعلى الم عليه والمولم لف شعليا الدعاد حوامع الى استاك من اخر كله عاجله وآجله عاعامت وعالماعلم واعود مك من كشركله عاجله وآحله ماعلمت منه وحالم اعلم واساكك اعنه وماقرب البها من قول وعل واعود مك من من روما قرب الها من قول اوعل واساكك ماساكك له ي صلى الله والعليه وعلى الله واعوز لك ماتعود بالمجدهاليله وسلعليه وعلى له وما قضيت لي من قضا فاجعل عاقبته رشد اخدع عاصلاً، حسن انتهى من ي جمعند ف

(

عَبْرِ اللَّهِ مُحَدِّدُ لُكُمْ بُرُبْنُ شُورِ بَا لِلْحَادِثَ لِيزَانَةِ مَوْلَانَا أَمِيْرًا لَمُونِينُ عَلَيْ الْفُطِّالِ كُرُّمُ اللَّهُ وَجْهَدُ فِي شُرْرَبِيْجِ الأَوُّلِمِنْ سَنَةِ سِتَّ عَشْرُةً وَخُسْمًا لَهِ قِرْأً مَّا عَلَيْهِ وَإِنَا أَشْمَهُ قَالَتُ عِنْهُمَا عَلَالْتَكِمُ الصَّدُونِ



عَلَيْهُ التَّلَامُ قَالَ حَبَّ نَنَاعَبُ بُاللَّهِ بْنُحُرُ بنُ خَطَّا بِالزَّيَّا ثَ سَنَدَةَ مَسْ وَسِتِينَ وَمِأْتَيْنَ قَالَحَدَّ ثَنَاخَالِعُلَى مُثَالِتُعْاكِ في عَنْ الْمِيْدِ مُتَوَكّا بِرْفَرُولَ قَالَ مُنُوجِهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ اللّ مْ إَنْوَافَيْكَ فَعَلْتُمِنَ ﴾ فَعَلْتُمِنَ فَحَلْتُمِنَ فَحَلْتُمِنَ فَعَلْتُمِنَ فَعَلْتُمِنَ فَعَلْتُمِنَ

مَرِيْنِ عُجَّدِ فَاحْبُرْنُهُ بِخَبْرِهِ وَحُبْرِهِمْ وَحُرْنِهُمْ عَلَامِيْدِ زَيْدِبْنِ عَلِيْنَالَ لِيُ بِتَرُكِ الْمُرُوجِ وَعَرَّفَهُ إِنْ هُوَخُرَجَ وَفَا رَفَ لِلْبَرِينِيَةَ مَا يَكُونُ لِلَيْدِ مَصِيْرُ ٱمْرِهِ فَهُ لُكِبْتُ ابْنَعْ جُفَّعُ رَبْنَ مُحَدَّد قُلْتُ نَعُمْ قَالَ فَهُلْ سِمِعْتُهُ بَيْلًا كُرُ سُلَيْحًا مِنْ عُرِيْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَدِيمُ ذَكُرُنِي خَبِرُ الْكَ مُعِلْتُ فِهِ الْكَ مَا أُحِبُ الْنُهُ نَعْبُلُكَ عِالَمُعْتُهُ مَنْهُ فَعَالَ لُونِيْ فَيْ فَيْ هَاسَمُ الْمِعْتُ فَعُلِيْسِ عُنْدُولُ نَّكَ تُعْتَلُونُ مُلْكِ كَاقَتِلَ اَبُوْلِكَ وَصُلِبَ



يَنْغَيَّرُ وَجُهُ لُمُ وَقَالَيُهُ ۖ إللَّهُ مَا يَتَأَدُّ يُثَبِّتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِنَابِ إِمْنَوْتِكُلُكَ اللَّهُ أَيْدِ هَ ذَكُ لُأَمْرِينَا وَجَعَلَكُنَا الْعِلْمُ وَالتَّايْفَ جُجِعَا لَنَا وَخُصَّ بَنُوْعِينَا بِالْعِبْ إِنْ حَسْدَةً فَتُلْتُهُ عِلْتُ فِبُالْدِ إِنَّ كُلُّ يُثَالِثًا سَلِكُ بْنِ عِتَلَوْجَعْنَ مِعَلِيْ لِاللَّامُ أَمْ يُكُونُهُمُ الْبِيكُ وَ ٳڲڸۣؠ۠ڸڎؘڡؘۛؾٵڮٳڽۧۼٙڿؙػؘڹؚؠ۠ۼڮٵؠ۫ڹۮۻڡٛڡٛٙڔٵ عَلَيْهُمُ إِلَّالُومُ ذِعُوكِ لِنَّا سَ إِلَى الْحَبَوْ وَخُونَ ڊَءَوْنَا هُمْ إِلَىٰ الْمُوْسِدِ فَعُلْتُ يَا إِبْنَ يَسُوُ لِللَّهِ اَهُمْ أَعْلَا أَمْ أَنْنُمْ فَأَجْرُفَ إِلَّا لَأُرْضِ مَلِيًّا تُمْ رَفْعَ رَاسَهُ وَقَالُ كُلْفَالَمِ لَمُ عَبِّرًا ثَمَهُ بِعَلَوْكَ كُلَّانَعْكُمُ وَلَانَعْ أَكُلُّما يَعْ لَوُنَ ثُمَّ قَالَت يُلِكُتِثُ مِنْ إِنْ يَحِينُ مِنْ فَعُلْتُ نَعُمْ قَالَ إِنِيدٍ

ُخْرُجْتُ إِلَيْهِ وَجُوْهًا مِزَالْعِمْ وَأَخْرُجْتُ ذِعَاءً إَمْلاهُ عَلَيْ الْبُوْعَبْ بِاللَّهِ عَلَيْ السَّالَاهُ عَلَيْ السَّلَامُ وَحَدَّبَةِ فِي إِنَّ إَبَاءُ مُحَدِّبُ بِنُ إِي اللَّامُ اللَّامُ الْمُلْأَ عَلَيْدِ وَلَحْبُرُهُ إِنَّا لَهُمُرْدُ عَإِلَى إِبْدِ عَلِيّ بْنِ كُنْ يُ عَلَيْهِمُ إِلَّهُ مِنْ عَإِللَّهِ عِنْ أَكَامِ لَيْنَا ڣۣؠؽؚڲ۠ڿۜٲڷؘٵؘڶڂؚۄؚۅؘۊؘٵڵۣڵ۠ؾۜٵۮڬڣٛڝٛۼ نَقُ لَيُهَا إِبْنَ مُسُولِ لِللَّهِ أَتَكُنَّا ذِنَ فِيمَا هُوَ عَنْمُ فَعًالَ أَمَا لَأُخْرِجَنَّ إِلَيْكَ صَحِيْعً تُحْرِثَ البَّعَإِالْكَامِلِ عَمَّا حَفِظُرُ إَبْ عَلَيْهِ وَإِنَّاكِيهِ (وْصَا فِيْصَوْمِهَا وَمَنْعِهَا غَيْرًا هَالِهَا قَالَت عُمَيْرَقَالَ الْمِيْفِغَيْثُ إِلَيْهِ فِعَبَّلْتُ رَأْسُدُ وَ

فُلْنُكُهُ وَاللَّهِ بَالِبُنَ سُوْلِللَّهِ إِنِّي لَأَدِ بُنُ لِللَّهُ

عِبِّمُ وَكِاعَتِكُمْ وَإِنْ لِأَرْجُوا نِيْ عِبَرِفِي لَلَّهُ

في حكوني وممات بولانيكم فرم صيفة التردفعيا الندالغُلام كان معذوفال آكن هكا الناها سِين حسَن فَاعْرَضْلُهُ عَلَيْكِ لِلْمُفْظُلُهُ فَاءِتِي كُنْتُ اطلية من عفير حفظ الله فينحنه قا لمتور فَنْكُومْتُ عَلَيْهَا فِعُكُتْ وَلَهُ الدُّرْ مَا اصْنَعْ وَكُرْ كُنَّ المؤعيثها للم تقتلم إلى ان الاد فعد الوك ترادعا بعيبة فاشتنك منها عيفة مخوب مُنظَىٰ اللَّا مَ وَقَيَّلُهُ أَوْ كُونَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل المراضيفة وكضعها على عينه والمرهاعلى وجهد و فاك والله يامنى كل لولاماذ كرت ل مِن قَعْلِ أَبْنَ عَمَّ إِذِ الْفُتْ لُواصْلَكِ لِمَا وَقَعْمَ الْمُ اللَّكُ وُلَكُنَّا مِهَا صَنِينًا وَلَكِيًّا عَلَمُ التَّقَوْلَاتِقُ اختن عن المايد عليث السّارة والدينطي فالم

أَنْ يَقِعُ مِثْلُمُ } إِلْمُ إِلَيْهِ الْمَايِي أُمِّيَةً وَيُكُمُّونَهُ وَ يدخوفة فيحوابهم لانقشهم فاقتضفا وأكفيها وتركب فافاء ذاقضى للمرنامي والمرهق الإ القفيم مَا هُفَقَاضَ فَهُي مَا نَهُ لِي عِنْدَ لَحَقَّ نَوْمِلُم الما المنافقة المنافقة المنافقة المالية المنافقة آئِي كُلِيَّ عَلَيْمُ السَّلَامُ فَا نَهْمَا الْمَا يَانِ فِيهُمُا الأمرىعُدِي قَالَ الْمُتَوكِلُ فَعَنَّمِنْ عَالَ الْمُعَيِّعَةُ فَلَا فتُلَا لِمِي رُن يُلْ صِمْتُ الْكَالَمِ بُينَةً فَلَقِيدًا كَا عبد السي علية السّاكم عند الله المعاني عن الماني عن الماني عن السّاكم عن السّاكم عن الماني الماني عن الماني فَيْ فَي فَالشَّدُوعِ إِنَّهِ وَقَالَ رَحِ اللَّهُ الَّهِ عنى الماد الله ولكاد والله يا منوكل مامنعني مزد فع الدعا الله الاالك حَافَدُ عَلَى عَنْ اللَّهِ فَا يُزَالُّ عَنْ فَا وَالْتَعْمُ فَا لَكُ

ورايوم

مَامِي فَفُنْ عَهَا وَقَالَ مَذَلْخَطَعِيِّ ذَيْدٍ وَدُعَا الْ حَدِي على بن الحسين عليها السّلام ألمّ قال المبنو فَمْ يَالْسُمْ مِينُ لِأَفَاتِنَى إِلَّا عَا الَّذِي امْرِيُّكَ بَعِفْظِهِ وصوند فكام اسمعيل علية السّلام فاخرج عيفة كانها العجنينة التي دفعها الخيئ دنيك فَقُلُّهَا أَبُوعَبُوا شِ عَلِيهُ السُّلَّةُ مُ وُوضَعُهَا عَلَى عَيْدِ وَقَالَ اللَّهُ مَ مَنَاخَطُ إِ وَامِنَكُوا جَدِي عَلِيمُ السَّلَامُ عِشْهَ لِمِنْ فَعَلْتَ يَا أَبْنَ كسؤل الله إن كايت اناعضها مع جيمة ديدوكيني فأذِن لِيْ فِي ذَلِكَ وَقَالُ فَكُ رَأَيُّكَ لِذَلِكَ اصْلَّ فَنَطَلْتُ فَاذَامُا أَمْرُ ولحدث ولذلجد حثا مثمانيا لهذما وتعيقا الأخيى تُمَّ النَّمَا ذُنْكِ الْإَعْدُ اللَّهِ فِي

د فع الصَّحِيفة إلى بي عَنْها شِّ بن لحسن فعال اِنَّ أَسَّ مِاء مُوحَ أَنْ يَوْدَوْ أَنْ يَوْدَوْ الْكُمَانَاتِ إِلَيْهِ نعُمْ فَأَدْ فَعُهَا الْيَرْكَ الْكَانَهُ صَٰتُ لِلْقَا بِكَأْقَالًا إِنْ اللَّهُ الْمُولِيِّةُ الْحُدُو الرَّفِي الْحُدُو الرَّفِي الْحُدُو الرَّفِي اللَّهِ الْحُدُو الرَّفِي اللَّهِ الْحُدُو الرَّفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ فَقَا لَهُ نَا مِبْرَاتُ الْبِزَعَ كَا يَنْ مِزَابِ قَلْحَصْكُم بِدِ وَوَلِيْ وَعَنْ مُشْتَرَا وَفَيْ مُشْتَرَا وَفَيْ مُشْتَرَا وَفَيْ مُشْتَرَا وَفِي عليكا فيه شطافقا لا يتحمك الله فأفقولك المُقْنُونُ لُفْقَالُ لَا يُخْرُجُ إِنِهِ إِنْ الْمُحْفَى الْمُحْفَى الْمُحْفَى الْمُحْفَى الْمُحْفَى سِ المدنيد قالا ولم ذلك قال إن أبعظ كَافَعُلَيْهَا أَمْرُ الْحَافَدُ إِنَّا عَلَيْكُمْ قَالَا إِنَّا حَافَ عَلَيْهَا حِيْرَ فِلِ الْدُيْقِتُ لَى فَقَالَ أَبُوعَيْدٍ والنتأ فلاتانك فرام اني لاعم الخاسخي الخرج وستقتلان كافتل فقاماومكا

يقين لان الحول والافق الآباش العالعطية فلأخركا قال لي بوعبدالله عليه السارة الماريك كَيْفَ قَالَ لَكَ بَيْنَى انْ عَمِي مَلِي عَلَيْ وَأَلِينَا حَفَظُ دَعُواالنَّاسَ إِلَى الْمُحْبَثِينَ وَوَجَعُونَا لَمُ إِلَى الْوَيْتِ قَلْتُ نَعُمُ اصْكِكَ أَسَّ قَدْقَالَ إِنْ عَتَاكَ بحيى ذلك فعال يوح الله عبد البادية عَنْ الْبِيدِ عَنْ الْبِيدِ عَنْ عَنْ عَلْ عِلْمَ الْسَارَمُ النَّالُولُ الْسَارَمُ النَّالُولُ الْسَارَةُ مُ صَلَى لِللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ احْدُثُهُ تَعْسَدُ وَهُو عَلَى سُنِيعَ قُرَاى فَمِنَامِهِ رِجًا لا يَرْاوَنَ عَلَىمِ عَنْ وَالْقِرَدُةِ يُدُدُّ وَنَ النَّاسَ عَلَى عَلَىمِ عَلَى النَّاسَ عَلَى النَّاسَ عَلَى النَّاسَ عَلَى اعْقَا بِمُ الْفَيْعَ عَرَى فَا سُتُوى رَسُولُ أَسِّهِ صَالَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّ جَالِسًا وَالْحُرْنُ نَعِرَفْ فِي وَجُهِدْ فَا تَا دُجِيْنِ لُ طَلَيْهِ السَّارَةِ بِهِ فِي الْكَيْدِ

وَمَاجِعُلُنَا الرَّؤُيَا الِّينَ كَرُبِّنَا كَ الْإِفْتُهُ اللَّاسِ فَ الشَّعِينَ الْمِلْعُونَةِ فِي الْفَرْآنِ وَخُونَهُمْ فَأَيْرِيدُمْمُ الأطفيانا كميراً فيغويد بني أمثية قالك م اعَلَى عَهْدِي كُونُونُ وَفِي دَمَنِي قَالَ لَا وَلِكُنْ الْ رحل لاشلام على السلط خشية و ثليثين منها فَتَلْبُتُ بِلَالِكِ حَمْسًا ثُرَّ لِكَيْرَ مِن رَحَاء صَلَالَةٍ عِي قَايَةُ عَلَى قَطْبِهَا ثَرُ مُلِكَالْفَدُاعِيَّةً قَالَ وَانْوَلَ الله في ذلكِ إِنَّا ٱلْزُنْكَاهُ فِي لَكُلُو الْفَكَدُ وَمَا ادُوْلُ مَالَيْهُ الْفَكُوبِلَيْهُ الْفَكُوبِ الْفَكُوبِ الْفَكُوبِ الْفَكُوبِ الْفَكُوبِ الْفَالْمُ شَهُ رَبُلِكُهُا بِنُوا الْمُنْ لِي لَيْنُ الْيُلِدُ الْقَالَةِ الْقَالَةِ الْقَالَةِ الْقَالَةِ الْقَالَةِ فَقَ الْ فَاطْلَعُ اللَّهُ عُرَّ وَجُكَّلُ بَيْدَ وَعُلِيِّلُكُومُ المنته على سلطان عن المنه وملك طُوْلَ مَنِ الْأَتِهُ فَلَوْظَا وَكُنُّمُ لِكِيَّ الْلِطَالُوَ

عكيها حتى لأذن ألق بزوال ملكرة وهاة في ذلك ليستشع ونعلاوتنا المال لبيت وبغضنا الخين تَعَالَىٰ وَيَا لَيْ عَالِمُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ وَاهْلِ مُوَدِّرَتِمُ فَيَ مِنْهُ فِي أَيَّا مِهِم وَمُلَكِمْ قَالَ وَأَنْذُلُ آللَّهُ تَعَالَيْهُمْ اكرَتُو الْحِلْلِينَ يُدَكُوا فِعُهُ أَنَّهُ كُونَيًّا وَلَمَا فَالْعَلَّوْ الْقُومُمُمْ كَالْلُوَّارِجِهُ نَرُبِ لَوْنَهُ الْمِسْرَالُقِ كَالْ وَبِعَنَّالُسُ هُ إِنَّ وَ الْمُعْلِمِينِ فِي الْمُعَانَ لِيُخِلِّكِنَّةَ وَلَعْضَامُ كُذُرُ وَمِفَا وَٰ لِيُحِرِلُ إِلَيَّا رُفَا أَسَدَّ رَسُولًا لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَالدُّوْتَكُم ذَلِهَا لِي عَلِيَّ وَاصْرِينَهُ قَالَكَ تْرَقَالُ أَيُوْعَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا حُرْجَ وَلَا يُوْجَ سِنَّا اَعْدُ الَّذِيْتِ إِلَى قِيلِمِ قَالِمَ الْمُدْلِيدُفَعُ ظَلْمًا الْمُدْلِيدُفَعُ ظَلْمًا الْمُدَالِدُفَعُ ظَلْمًا اوْنِعَنْ حُمَّا إِلَّا اصْطَلَّتُهُ اللَّهِ لِيَدُّ وَكَانَ فِيَامُهُ رِيادٌ في كَرُفُهُ مِنَا فَهِيْ عَبِينًا فَأَكَ اللَّهُ كُلِّن مَنْ فَنَ

نْدِّالْمُ لَيْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ الْادَعْدَةُ وَثَيَ خسية فسينحون بابا سقطعيم الالاعترايا فحفظت منها نفا وستيزياب فحدثنا أنوالفض قَالَ وَحُدَّثْنِ حُدُّ بْنِ الْحُسَنِ بْدِدْوْنَ بَدِ أَبُوْ كُلِلَّالِيْفِ الكابب بونيل التحكة في داع قالحدث كالمات اني مشر المطهري قاكر حدثي إي عن عدين البطيعن إبدا لمنكون مون قال لفتي عي آئِنَ وَ يُدِينَ عَلِي عَلَيْهُمُ السَّالَةُ مُ فَنَكَّ أَكْرُبُتُ بِعَنَّامِهِ الى رۇكا البني كُولَّ الله عَلَيْهِ فَاللهُ وَسُمَّ الْبِيَّ ذَكُمْ عُلَيْهِ فَاللهُ وَسُمَّ الْبِيَّ ذَكَمْ عُل جَعْفُرُنْ عَلَيْهُ السَّارَةُ عَرَالَ لِي صَلُواكُ أَسِهِ مَكْنِهُ وَفِيْ وِوَالْمِدَالِمُطَمِّيْ ذِوَ الْمُوْلِي وَ عَلَيْهِ الْعَمْيُنُ بِيهِ عَزَّ وَجُلِ ﴿ وَٱلصَّلُوهُ عَلَيْ كُنَّ فَالْدِ الصَّلَقَ عُلَى مُلَةِ الْعَقْ وَمُ الصَّافَ عُلَى مُصَدِّقِ النَّا

المالي المنظلة والدة المستر المنظلة ال دِعَاقَ وَالْكِيْنَاتِ وَ وَعَاقَ وَالْكِيْنَةَ عَاقَ وَالْكِيْنَةَ عَاقَةً ﴿ ٢٧ دْعَافْ فِي الْمُتَّمِينَا قُ ٢٦ دُعَاقُ فِي الْكِيَّا إِلَى السَّا سع بالتَّفِيَّالَةِ وَالْدَاءُ كُلَّةِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي ع المَّانُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُونُ وَالْمُلَاثِ اللَّهِ الْمُلِّاثِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل جم المَا تَعْمَا الْفُولُالُولُ الْمُحْرِبُ الْمُولُولُولُولُهُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ دُعَاقُ عَلَى الشَّيْطَانِ ﴿ دُعَاقُهُ فِي الْمُنْدُولُةِ الْمُنْدُولُةِ الْمُنْدُولُةِ ٢٥ دْعَافَ فِلْكِيْسِتْعَاء ﴿ وَعَافَ فِي كَالِي الْمُخَارِقُ ٩٥ وَعَلَى إِلَمْ خَارَةُ ٩٥ وَمَا الْمُحَارِقُ ٩٥ و مَا مُن الْمُؤْمُرُهُ وَ الْمُنْ الْمُورُ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا عَافَ فَطِلَا لِعَالِمَهُ ﴿ مَا فَا لَا يُولِدُ دْعَاقْ لُولْدُ وِعَمِم دُعَاقْ لِوَالْدِ وِعَمِم مَ دُعَاقَ فُولُولُولُهُ مِم ٩٧ وَيُفَانَ لِأَمْلِاللَّغُورُ ٩٠ وَعَلَيْ وَلِلَّا عَنَّ عَا لَا عَالَىٰ وَلِلَّا عَنْ عَالَىٰ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ وَ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَ وَعَالَ الْمُؤْمِدُ وَ مَا فَا فَالْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّل

دَعَافَ فِي النَّوْبَ النَّوْبُ النَّالِ فَعَافَى فِصَافَعُ اللَّيْلِ المُنْ الْمُنْ وعاوة وللمختاب الشكر المختاب دُعَاقُ وَطَلَالُعُنُو ﴿ " وُكَانُ فَوَدُ وَالْمُوتِ دُعَاقُ وَطِكُلِي لَسِّتُو الْمُعَاقُ عِنْ خَمِّالُمُ الْمُثَابُ دُعَافُ لِوَدُاعِ رَصْفًا ﴿ دُعَافُ فِي وَمُ لَفِطُ وَمُعَةً وَعَاقُ بِوْمُ عَرَفُ ﴿ وَعَاقُ فِالْاَضِي الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ دْعَاقُ فَدْ فَاعِلَيْدُ الْمُعَالِيْدُ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعِلَّيْفِي الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلَّيِلِيِّ الْمُعِلَّيِلِيِّ الْمُعِلَّيِلِيِّ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّيْلِيِّ عِلْمِعِلِي مِنْ الْمُعِلَّى الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلَّى مِنْ الْمُعِلَّى الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِي مِنْ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلْمِي مِلْمِلِي مِنْ ال ح المان و فالحام و المنابع و المان و فالحام وَعُمُّا أُنْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَ وَعُلَّا وَمُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وُ كَافِي لِمُعْلِيدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤَلِّدُ السِّلِيدِ

149

6.3

وعالة تعالى حدَّثنا أبوعيل لله حفوري الحسني السيرة المستعرب المستعر ٱلبَيّاتُ قَاكِمُ مِنْ يُخِالِ عَلَى النَّعْمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ مُلِّهِ الْمُعَلِّمُ و قُ الْسِيرِ عَلَيْنَ مُ مُنْ مُتُوكِلُ الْسِلِحِ الْمُنْ الْسِيدِ سُوكِلْنِ هُزُونَ قَالَ امْلَيْ عَلَيْسَدِي الْسَافِ ابوعبد السِّ جعفر برحي قال املاحته على في المُسَانِي عَلَى الْمُونِ عَلَى عَلَيْهِمُ السَّالَ الْمُ اللهم وإمن اخهر الحيل و يرب و لا بهناء النوباء

كُنْ لِسِ ٱلْأُقَالِ لِلَّهُ أَقَالًا كَانَ فَكُمْ وَالْاجْ بلاً أَخِيرُونُ لِعَنْ كُلُّ اللَّهِ يَقْصُ مُعُونُونَةِ البضار التاطين وعجزتعن نعبته افها الوسف البتكا بَعِنْ ذَرَتِهِ لَكُنُ فَالِيِّكَاعًا فَلَخْتُرَعُهُمْ فَلَ الخبرًا عًا فُرُّ سَلَكَ بِهِم طَهُ وَالدَّذِيدِ وَبَعَنَهُمْ فِي لِلْهِ عَبِّبَهِ لَا يَكُونَ مَا خِبْرًا عَمَّا قَلْ مَهُ اللَّهُ وَلَا كستطيعون تقتاماالما الجرام عثدوج لكلِّذِي دُفْح مِنْهُمْ قُوْتًا مَعَكُومًا مُقْسُفُمًا مِنْ

وقر لا ينقطن زادة ناقص ولايزيامن نقص يدُ تَمْرُ صَنْ لَهُ فِي الْحَيْقِ الْجِلَّا مَوْقُوْمًا وَلَصِ لَهُ امْلَا عَلَى دَا يَعْظُا النَّهِ بِأَيَّامِ عَلَى اللَّهِ بِأَيَّامِ عَلَى ا وَيُرْهُعُهُ بِأَعْوَامِ دَهِنِي حَوِّلَ اللَّهُ أَفْعَالُهُ عَلَيْهِ سُوْعَبُ حِسَائِعَمْرُ عَ قَبْضًا الْمَانَكُ ا يه مرسوفور ثوابه اوعانورعماله ليجزي الذئن أسانوا عاعلواة تخزي الرث حَسَنُوالِ الْمُنْ عَدَلًا مِنْهُ قَالَمَتُ الْمَاقُ ونطامه الأواد لايسالعما يفعل فم سُاكُونَ وَأَحْمَدُ سِ الَّذِي لَوْصَبُرِعِيْ عَالَمُ حنه على الديم مزمن المتتابعة واشبع منبوة فأنصف وبمالمتلا بمال ومناد فَأَخِينَ فَيْ وَتَوَسَّعُوْافِي رِ رُقِرَ فَإِلَيْكُوْفَ فَالْمِينَكُوْفَ

وكؤكا نؤاكن الدكخ حوامر كدفود الإنسانية الحرّاكبيميّة فكالواكا فصف وعي كابد ان ممالكاكا لأنعام مُنهُ اضلَ سنيلًا وللحالية عَلَى اعْنَامِ نَفْسِهُ وَالْمُسَامِنْ شُكِنْ وَمُتَ كنامن ابوال لعنام بوبوتية ودكناعليوب الإخلاص في قَحْبُ وحَبْنا مِزَلا عادِ وَالسَّلَّةِ فِي مِنْ مَنْ الْعُنَّى مِنْ الْعُنْ مِنْ مِنْ وَفِي وَمِنْ وَلِي وَمِنْ وَلِي وَمِنْ وَلِي وَالْم مِنْ خُلُوم وَ فُسُانِي إِنْ مِنْ سَبُقًا إِلَى بِصَاءُ وَمُنْ حَمْدًا تَضِي بِدِ لِنَاظُلُما يُ الْبُن نَ وَلِيهِ لَا اللَّيْنَ وَلِيهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّالَّةِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال بدسكيالكبعث وليتيقن بدمنان كاعند الأشهاد يوم تجنى كليفش عاكست ومنالا سَطِ اوْنَ بَوْمُ لابِنْنِي مُوْلاعَيْ مُولا سُيًّا وَلا منم بيض في حث المؤتفع منا إلحا على المية

فِي مَا مِ مُرْفَقُ مُ يَشْهُ لَيْ الْمُقْرِبُونَ حَمَّلُ الْقَدِّ به عَيْوْسَا إِذَا يُرْفَتِ الْأَبْصَادُ وَتَجْيُورُ لِهِ فجؤهناإذااسودت الاشاد حمالفتي به من أليم ناراً سُدَ الي كِي في جواراً سُدَّم نازام به ملككة المفرين ولضام بدانيا و ذ المُنْسَلَيْنَ فِي دَارِالْمُقَامِدُ ٱلِّبِي لَا وَلَ وَعِلْمَا كامته التي لاتحول والحك بقالدكافاك لنامحاس الخلق وكبرى عليناطيبا ليارق وَجِعَزَلْنَا الفَضِيْلَةُ بِالْلِكَةِ عَلَى جَمِيعِ لَنَافَ فكالخليقته منقادة فأعثادته وصابى طاعبتنا بعِزَّة وَلَكِهُ سِّ الَّذِي اعْلَقَ عَنَا إ الكاحة الاالك فكيف فطنق حمي أم نو كري شكر المني والكي السالذي و

فينا ألا بالبَسْطِ وَجَعَلَ لَنَا أَدُواتِ الْقِسْفِ وُ مُتَعِنًا بِأَرُواحِ لَكَيْنَ وَأَثْبُتُ فِينًا جُوابِحَ الكعثال وعَنَانًا بطيبًا إلرِّدْق وَلَقْنَانًا " وافنانا بمنة وامرنا لينتبرطاعتنا ونهانا ليتكل شكركا فنالفناع طريق امت ورج متون رَجْع فليجت ريكا بعفونتية ولريعا بنقستد بن تأنانا برخمنه تكوّمًا وانتظف برَافَتِهِ خِلًا وَلَكُ عُنْ رَسِّرِ النِّيْ وَلَكُ عُنْ اللِّي لِكَا عَلَيْقِ التي لم نفدُ هَا إِلَّا مِنْ فَضَالِهِ فَلُولُمُ نَعْتَارُ وَمِنْ فصله الأبهالقائ سنزبك في عدنا و لي اجْمَانُمُ الْنِنَا وَجُمْ فَضَلَهُ عَلَيْنَا فَإَمَلَنَاكًا التوثير لمن كان قبال فتذوضع عناما لأد لَا يَهُ وَلَمْ يُكِلِّفُنَّا إِلَّا وَاسْعًا وَلَا يَحْتُمُنَّا إِلَّا لِيَالَّا

ولمريدع لأحد متناحية ولأعن أفالهاك امز هلك عليه والسّعيد متّا من رعاليد والحذية بجرماحن بدادن كيكيداليه والأنه خلفته علنه والضحامديد لنب حُمَدًا لِمُفْتُلُسًا بِرَلْكُورُ لَفُضُلُ بِنَاعَلَى مِنْ عِ خَلْقِهِ فَيْ لَا لَكُ مُلْمُكُانَ كُلُّ فِي مَا لَكُ مُلِّكُ مُلَّانَ كُلُّ فِي الْمُعَلِّمَ الْمُعَالَى كُلّ وعلى ميع عياده الكاضين والباقين عدد مَا الْحَاطِيهِ عِلَى مِنْجَمِيْمِ الْأَشْمَاوَمَكَانَ الْمُ واحِدَة مِنْهَاعَدُ وَهَا اصْعَافًا مُضَاعَفًا أبدًا سُوْمَكًا إِلَى فِيمَ الْقِيمَ حَمْدًا لَاسْنَتِي كين ولاحسار العدد و ولامناخ لغايت ولا انفظاع لأمد حماً بكون فصلة إلى طاعية وعفوة وذريعة الصغفية وط

いいいいいいいい

الكجنبة وخفيرامن نقمته وامنامزعضيه ظهيراعل طاعته فحاجراعن معصيته وعوا عَلَىٰ اللهِ مُقِّهُ وَ فَظَالِفِهُ حَمْدًا سَعَالَهِ فَيْ من الكيابة ونصيريد في نظر الشعدا ٤ صلى سمكية فالدقط والحدس الذي متعلنا بج إصلى شعليه والبو دُ وَنَ الْأَمْمُ مِمْ لَمُ الْصَيْمِ وَالْفَرُونِ السَّالْفَهُ بِعَدْ رَبِرُ الْمُ عَنْشَيْءُ وَلَا عَفْمُ وَلَا يَفْنَ هَا شَيْ وَإِنْ لَطَفَ عَنْمُ سُاعا جَمِيْعِ مَوْدُكُ وَحَعَلَنَا شَهِمًا عَلَى ثَجِدُ وَكُنْنَ

بمندعلى نقل الله تدفي على المنات على وَحْلِكَ وَكِيْلِكُ مِنْ خَلْقَكَ فَصَفِيَّكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ خَلْقَكَ فَصَفِيَّكُ مِنْ عَلَيْكُ إِمَامِ الْحَمْدَةُ وَقَالِهِ الْجَيْرُةُ مِفْتَاحِ الْبُرِكُمُ كَانَصَبُ لِأَمْرِكَ نَفُسُهُ الْوَعَرَّضُ لِلْكُلُقِ بُلِكُهُ فَكَاسْفَ فِي الدَّعْ اللِكَ حَامِّتُهُ وَحَامِكِ فِي بِضَالِطَالْسُنَهُ و فطع فيا شيار سنك رحما وافضى لاد سرعل وفي وَقُرْبُ الْمُ قَصُيْنَ عَلَاشِيمَ البَّهِ لَكِ وَوَالْفِيكِ اللاً بعكرين وعادك بيك الأوثر وادار بفشه في الما الماك والعبها الذعار العالم الماكمة وَشَغَلَهَا بِالنَّفِيمُ لِأَهْرُورُ عَقَ لِكُ وَهَاجُرُ إِلَيْكُ الغنية ومعكل كتابيعن مؤطن رجواد ومؤصفة ومسقط البه وما النفية إدادة منه دِ مَنِكَ وَاسْتِنْصَارًا عَلَى مَرْلِآلُكُونُ رَائِعَى الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي وَلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي وَالْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِعِلِي مِلْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي ا

عَامَا وَلَ فَإِعْمَا لِهِ وَالشَّنَّمُ لَهُ مَا دُقِّ إِنَّ اَوْلِيَالِكَ فَهُكَالِهُمُ مُسْتَفْتًا بِعَوْنَاكِ وَمُتَوَيًّا عَلَى صَلْعَوْدِ بِعِرْكَ فَعَرَامُمْ فِي عُقْر دَارِيمُ وَهُجَّمَ عكيم فَيْ الْمُوْكُم وَ وَالرَّمْ حَيْظُهُ رَامُوْكُ وَ علَتْ كَلِيْكَ وَلُوكِيَّ الْمُيْرِيُّونَ اللَّهِ قَافِيهُ يا كدي فيك إلى الدَّرَجة العنكما مرجنتك حَوِّلَا يُسَاوَى فِي مَنْدِلَةً وَلاَيْكَا فَ عِمْقَةً ولا يؤان به لد لك ملك ملك مقرب ولايني الرسك وعرف في ملذ الطَّاهِ إِنْ وَالْمَتِهِ ٱلْمُفْتِينَ مِنْ حَيْلِ لِشَفَاعِرُ اجْلَمًا وَعَنْ لَهُ يَا فَالْلِّهِ الْعَلَّا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُلْمُ اللللللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ ال ماوافي القول كالمبر كالمتثاب بأضعافها مِنْ كُنْ اللَّهُ وَالْفَصْلِ الْعَظِّ الْمُو

الصكون على ملة العن وكاماك مق اللهام وحملة عودنك الدين لايفترون من سَبْيِعِكُ وَ لَابِنَا يُونَ مِنْ عَدْ لِشِكَ وَلَيْ مِزْعَادَ بِكُ وَلا يُؤْثِرُونَ كَالْتَعْضَاعَ كَالْجَدْرِفِ أمرك والانعفلون عن الوكد اليك والمافيل صَاحِبُ ٱلصَّورِ الشَّاحِلَّذِي بِنَطْوَرِ الشَّاحِلَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَ الْأَمِرُ فَبُنْبُهُ النَّفَيْ صَرْعَى رَهَا لِلْقُنْ فِي وَمِيْكُمْ إِلَّهُ وَلَكِادِعِنْدُ كَ وَالْكَامِ الَّذِيْعُ مِنْ مَجِيْرِيْلُ ٱلْمِينَ عَلَى وَجِيْلُ ٱلْمُطَاعُ فِي الْمِيلَةُ الْمُطَاعُ فِي الْمِيلَةُ الْمُطَاعُ فِي الْمُؤلِدُ الكَيْنُ لِذِيكَ المُفْرِينَ عِنْدُكَ وَالرُّوْحُ ٱلَّذِي فَوَ عَلَى الْمُرْفِ الْمُؤْنِ وَالرَّوْدِ الْدِي مُوْلِمِكَ فَصَلَّعَلَيْمُ وَعَلَى لَلْكِي الدَّيْنَ مِنْ وَبَمَ مِزْسُكُانِ مَهُ كَانَدُ وَأَمْلِ الْإِمَانَةُ عَلَى ِسَالَاتِكَ

والدني لاتدخلف سأماء من دواب ولااعاة مِنْ لَغُوْبِ قَ لَافْتُوْرِ وَلَا مَتَنْ عَلَمْ عَنْ سَبْعِكَ النَّهُ وَإِنَّ وَلَا بِفَطْعَهُمْ عَنْ تَعَظِيمُ كَ مَا الْعَقَلَ الْمُعَلِّدُ مَا الْعَقَلَ الْمُ الكنسَّع الكابضار فَلاَ يَرُومُونَ كَا النَّظْرَ الْمِيكَ النَّوالِي الأدنا والذين قدطاك رغبتم في لديد المَنْ تَهُنَّ وْنَ بِنْ فِي الْأَبِيُّ وَالْمُتُواضِعُفَى فَوْنَ عَظَمَ الدُيْنَ يَعُوالُونَ إذَ انظَرُوا إلى جه تُرَتَّوُوْ عَلَى الْمُ إِمْعَصِينَاكَ منيخنك ماعيك فالاحق عبادتك فصل عكيم وكل الرَقْحَانِيْنَ مِنْ مُلْكِلُكُ فَأَمْلِلاً لَا لَهُ وَعِنْدُكَ وَحُمَّا لِالْعَيْبِ إِلَى السَّلِكَ وَاللَّهِ تَمَنِّينَ عَلَى عَلَى عَلَى وَقَيَا بِلَ لَلْتَهُمُ الْبُرْيُرُ الْخُنْصُحُتُهُمْ لِنَفْسِكَ وَ اعْنَيْهُمْ عَمَا لَنْتُرَابِ وَالطُّعَامِ بِتَقَدُّ لَيْدَابُ

بطُونَ اطْبَاقِ مُوَالِدِي وَالْدِيْنِ عَلَى أَنْجَابِهَا اذَانْدُلَ الأمريتمام وعدك وخرانا لمطروزواجر السيكاب والذي بصفت دنبن بشمع لكاكتي وإذاستحت ببرحفنف السي بالتمعت صواعق ومُشْتِعِي لُنَّا فِي وَالْهَا بِطِينَ مُمَّ قَطْرِ المُطَهَاذُ انْ لَ وَالْفَقَّامِ عَلَى خُزَّ ابِنِ الْهَاحِ \* فِي المُعْكِلِينَ مِالْجِهِالِفَلَاتِذُولَ وَالَّذِينِ مِنْ عَيْفَتُمُ اللَّهِ مِنْ عَيْفَتُمُ مِنَّا لَهِ المياة وكيل ما عَوْيَهِ لَوْاعِ الأَسْطَارِ وَعُولِيْهَا ورُسُلِكُ مِن لِللَّهُ إِلَى الأرضِ مِن اللَّهُ إِلَى الأرضِ مِن اللَّهُ اللّلَّالَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَالَبُكُ وَمُعْبُوبِ الْرِيْحَا وَالْسَعْنَ الْكِرَامِ الْبُرَاءِ ولكفظة الكام الكابنين وملك المؤت واعواند ومن كرو كرود ومان فتان لقبؤر والطاهي مَا لَكُنْتُ الْمُعَنُّورُومَا لِكُ وَلَكْ وَلَكْ وَرَضُوانٍ \*

أقرام

14

وسكنة إلجنان والمتر يعضون الله ماامع ويفعلون ما يؤمرون والذي يفولون سَلَّهُ عَلَيْ مُ إِلَّا مِنْ مُنْ مُعْمَعُ عَفِي الدَّارِ وَالْيَا البين إذا فبيل للم على فألك فرا الجي الم البنك رفة سراعًا وكم ينظرُف ومن ومن ومن ذِي وَكُونُهُ مُكَانَدُ مِنْكُ وَبِا كُلْمُ الْمُوكِلُكُ اللَّهِ الْمُؤْفِظُكُ اللَّهِ الْمُؤْفِظُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الل وللكما الموى والازخوالك ومئمهم على المنكق قصل عليهم نويم تافق كل فيش معها سابق وسَهَابِلُ وصَلَعْلَيْمُ صَلَقَ تُزِيدُ مُمْ دَامَةً كَامِيمُ وطَهَانُ عَلَمُهَا وَيَمْ اللَّهُ وَاذًا عَلَى لَيْكَ لَكُ وَرُسُلِكُ وَ لَكِنْتُمْ صَلَوْتَكَا عكبيم فصراعكيم بافتحت عليتا محسل لتولفهم الْمُلْ جُولِدُ كُرِيمً •

ٱللَّهُ وَالنَّاعُ الرَّسْلُ وَمُصَدِّقُونَ مِنْكُولًا بالغيب عندمعانضة المعاندين كأم بالتكنيك إِلَىٰ كُنْ لِينَ عِقَامِقًا لَمْ عَانِ فِي كُلُدُهُ وَرَمَانٍ انسكت فيد رسولا واقت لاهله كالياد مزلدة ادم الحكيم صلى الماعكية والدمن عِنْدَ المُدْكَةُ قادة المُرِلِ النِّي عَلَى مِنْ مِهُ السَّلَامُ فَاذْكُونُمُ مَنِكَ بمغفق ورضوان الله ترواضا بعلهاطة الذنزك نؤاالضائر والذن الكؤا الكاك الحسن فنضره وكانفوع والسروال وفادية وسابقوا الاحقور وأشكا بوالدحث أسمعتم

دِسَاكُامِهِ وَفَارَفُوا الْأَدْوَاجُ وَالْأَوْلَائِدِ اطْعَانِ كُلِّيهِ فَقَا تَالِوْ الْكَيَّاءُ وَالْاَبِيَّاءُ فَيُحْبِّينِ بنؤيه والثمكن والموقفين كانوامنطور يرخون عال لن تؤرق مؤدية والدّر هيرتم العَسَائِ إِذْ تَعَكَّمُوْا مِعْنُ فَرَبِّ وَانْفَنَ مِنْهُمُ لَمُعَلِّا اذْ سَحَنُوافَظِلِ قُلْيَتُهُ فَلَا تَشْلُهُ مُ اللَّهُ فَيَ مَن كُوالكُ وبَيْكُ وَارْضِهُمْ بِصُوالِكُ وَكِمَا حَاشُوْا الْكُنْ عَلَيْكَ وَكَانُوْ امْعَ رَسُوْلِكَ فَعَاةً اللَّهُ فَأَشَكُونُهُمْ عَلَى هُوَيْمَ فَيْكَ دِيَارُقُومُمْ وَوَوْمُمْ مِنْ سَعَةِ الْمُعَاشِلِ لِمُسْفِةً وَمُنْ لَأَنْ وَإِعْدَادِ دِيْنِكَ مِنْ مُظَلَّوْمُهُمْ اللَّهَا يَمُ وَاوْصِلُ إِلَى لَتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَامُ أَلَّدِ وَيَعْفُ فَالْوَنَ رَبِّنَا أَغْفِرْلُنَا وَ لاء خوان الذَّيْنَ سَبِعَقُ نَا إِلَّهُ مِمَا رَحْنَكُ كَالَّ

الذين فصد واسمتهم وتحرو اوجههم ومضوعي المالم لونبه دين فيطيري والموانية فيقفوا فارسم والانتمام بهركابة سكارهم مكاهين ومؤاردين لمأيكم يتوق بديهم وبهنداوت بهديم سيققون عليم ولابتهونهم فناادوا البرثم ألله وصراعلى التا بعين من يؤمناه نا وَالْ يَوْمِ الَّدِّئِي وَعَلَى أَنْ وَالْجِهِمُ وَعَلَى ذُرِّنَّا بَهُمْ وعلى من اطاعك منهم صلق تعضم بوامن معضيتك وتفسخ لهم في دياض جنتك وتسعهم بها مزك الشيطان وتغيثهم بهاعلى ستعاثوك علية من بة فالمنان فتقييم طايف للتبلة التهاب الإكارقا بطرق بجثير وتبعثهم بَهَاعَلَاعَتِقَادِحُسُوا لَتَجَالِكَ وَالطَّيْمَ فَيَاعِيدُ وَتَوَلَّمُ الطَّمَعُ فَيَا حُوْمِ الْدِي الْمِبَادِ لِمَنْ وَمُنْ مَا الْمُ وَلِهُ عُلَمُ وَلِهُ عُلَمُ الْمُعْ وَلِهُ عُلَمُ وَلِهُ عُلَمُ الْمُعْ الْمُعْ وَلَهُ عَلَى الْمُعْ وَلَهُ الْمُعْ وَلَهُ الْمُعْ وَلَهُ الْمُعْ وَلَهُ وَلَهُ الْمُعْ الْمُعْ وَلَهُ وَلَهُ الْمُعْ وَلَهُ الْمُعْ وَلَهُ وَلَهُ الْمُعْ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ ولِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

المارين الماري

لنفر واملولات مامن لاتنفضي عجاب عظمته صلعلى واله ولحج ف الإلجاء في عظمتك ويامر لاتنها من ملك صلعكم والإواعتق رفي بي مرفقيل 119

وَ مَا مِنْ لَا تَفْتَى خَنَا مِنْ وَجَمَّةٌ صَلَّعًا مِمَا الْهِ والجعا لوتصييا في تحملك وكامن سفقط و ون رونيه الأبضار صلفكم محدوالد وادنياال وكامن تصغرعند خطره الاطار صلع على فلا وكرمتنا عليك وكامئ تطهر عنده بواطل الاخياب صرَّعَلَى عُمَّا وَ لِا تَفْضَيْ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَ الْمُقْضَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا عَنْ هِهِ الْوَاهِبِينَ بِهِيَتِكُ وَالْمَنَا وَحَدَّةُ الْقَاطِعَيْنَ بصِلَكُ حَيَّ لاَنْ عَنِيا لِلكَ مِنْ لِكُ وَلاَسْتُونَ من الحديث فضلك الله عرص والم والدوالد ولا كمن علينا والمكركنا ولانتكا عليها والجركانا وَلا مُن لَمِّنَا اللَّهُ مُ صَلَّاكُم مِ كَالَّهِ وَقِنَامِنْكُ وكفظنا لذواهب اللك ولاتاعن اعتكات مَنْ تَقِيَّ سَيْكُمْ وَمُنْ تَعِنْ بِعِنْمُ وَمُنْ تَعْتِي الْمِيلُ لَغُمَّ

المنت صلَّعَلَ مُ إِلَهِ وَآهَنِنَا حَدَّثُوالِ الْمُأْنَ وَشُرِّرُ مُصَابِهِ الْمِنْسُطَانِ وَمُرَاحٌ صَوْلَةِ ٱلسُّلُطِانِ الله عَرَاغًا بُكُنِّهِ إِلْكُنَّهُونَ بِغِضْ إِقْوَلَكُ فَصَلَّ محل والدواكفنا والماميطي كمطلون منفظ جِدُ تِكَ فَصُرِّعُ عَلَى عُرَّةُ الدِ وَلَعْطِنَا وَاعْمَا مُعْتَدِّ المَهْتُدُ وَنَ بِنُوْرِ وَجُهِكَ فَصِلَّ عَلَى عُهُ الْدِهِ وَاحْدِينَا ۚ اللَّهِ عَلَيْكَ مَنْ وَالَّذِي لَرُ صَارُّلُ وَ خِذُ لاَيْ لِنَا دِلْيَنَ وَمَنْ أَعْطِيتَ لَرَيْقَصُهُ مَنْعُ الْكَانِعِينَ وَمَنْ هَدَيْتَ لَرُنْعِنِي إِضْلَا لُالْمُؤْلِينَ فصل على محرَّه الدِّ والمنعنا بعن ك مزعيا ولك وَاغْنِنَاعُوْغَيْرِكَ بِإِرْفَادِكُ وَالشَّلُونُ بِنَاسَبِيْلَ الحقياديادك اللهئة صرعا محته الدفيعا الأمرة فافيكا في ذ وعظمتك وقاع المالناف

والظلاق المبنئة وي صف منتك الله تمثل على على على على الله تمثل الله والمبنئ على المراكبة والمبنئ عليك ومن عاصّة ك الكامين الكا



عندا لصباح والمسكا الحرارية وميزيمها الحكان المواقة وميزيمها بقد در وحد الواكرة المهاكمة المحافظ المحا

وَنَعْنَابَ

وسنامه فيكفن ذلك جمامًا وهي ولينالوا به لن وشهوة وخلق اللها ومبطر البناول فيه من فضله و بسكتبوال د ذقه وكيش والي ارضم طلبالما ويد نيل العاجل من دنيام ودرك الأجلف الواهن بكر ذلك يميل شأنتم وكيالوه اخيارمم وينظركيف من فيا وقابطاعية و منادل فراؤمه ومواقع المكامد ليزي الدن اساء واعاعملوا وعزى لبن المنواع الله من فلك الحد على المفت لكام المفياح ومتعتنا بدمى صوع النها ويصيام طالب الا قَوَابَ وَوَقِيْتُنَامِيمِ مِنْ طَوَابِ فِي لَأَفَاتِ أَصْعِنًا واصبح لاشكا بعنالها لك سنا ففا واقتا وَمَا بَحْثُ فِي كُلِّ وَلَمِن مِنْهَا سَاكِمْ وَمُعَيْدُ وَمُعَيْدُ وَمُعَيْدُ وَمُعَيْدًا

وشاخصا وكاعلى فالموى وماكر يختأ لتزك اصيفنا في فيضَّتك يحونكا مُلكُكُ وسُلطانكُ وتضمنا مشتك وتصرفاع المؤك وتتعلل فِي تَدَيْنِكُ لَكُولُكُ أَكُولُكُ أَمِنَ لَأَمْرُ الْأَمَا فَضَائِبَ وَلاَ من الخير إلاما اعْطيت قم أنا يؤم حادث وموعلينا شاح لاعتيل إن احسنا و دعنا الجيد وَائِي اسًا مُنَا فَا رَفْنَا بِنَ مِ ٱللَّهُ مُصِرِّعًا كُلِّحُهِ وَالَّهِ وَأَنْ دُقَّ الْمِنْ مُصَاحِبَةً وَلَوْمُنَامِنَ مُفَارَقَتِهِ مِأَرْتِكَا بِجُرْدُةٍ وَأَقْتُرَافِصَعِيْدُ أفكين وأجزل لنافيه المسنات وكثل فيدم كالسبتات وأشار الناما بين طرفية حملا وشف واولجراوذ خرا وفضلا فليسانا للَّهُ مُن وَيَن عَلَى الْكُوامِ الْكَامِيْنِي مَوْ وَنَدْنَا وَمُلاَ

كأمن حسناتنا صحايفنا ولاعز كاعنك منسو اعتاك اللهئة المنكراك فأفاق كالساعة من حظام وعيادتك فنصديا من شكوك صدق من ملكك الله يوسل عام الدق مزير أيدن ومن خلف أوعر أعان أوع ش ومن ميع نولوينا حفظ اعامهام معصيبا الطاعيك مُسْتَعُلُ لَمُحَيَّدُكُ ٱللَّهُ وَصَلَّاعُكُمْ اللَّهُ وَصَلَّاعُ عَالَّمُ وَالَّهُ وَ وَفِقْتُنَا فَيُومِينَا مَنَا وَكُلْتِنَامَنِ وَفَيْجِينِهِ أَيَّا مِنَّا لَا سُتِغَالِكَيْرِهُ فَعِيْ الْمِلْتُونَ وشكرالنع وأتياع المثن ونجانبة البدع والأمر بالمع فوف والتع والمنك وحياطة الاسكام كأنتفاص لكاطل فاؤكاله فنضكم الحق واغزان فإن شاد القنا لومعاوسة

كَضَعَمُ اللَّهُ وَصَلَّعَكُ مِهِ وَالَّهِ وَكَمْعَلُهُ الْمِنْ ظُلْنَا فِيْهِ وَلَيْعَلَا مِنْ لَدَضَى مُرْمَرَّ عَلَيْهِ اللَّهُ لَلْ والنهائ مزجئ لإخلة خلقك الشكرم كما الأكيت م نعمك وأقفهم عاشكاء تمرشوا بعرك وأفيم عَمَّا حَنَّ عَنْ مُنْ هُلُكُ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالِزًا النَّهُ لِمُ مك شهد بكا فالثه لسمًا ك وارتضك ومن سَكُنَّهُ كَامِنُ مَلَاهِ كَلُو وَسَابِرِ خَلْقَالُ فِي وَجِهِ مناوساعتهمن ومشتقري كالتاث اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَدُلُ فِي اللَّهِ كُونُ أَلْخِيَادِمُ اللَّهِ كُلُّوحِيمُ ما كُلُق قَالَ مُحَمَّا عَنْدُكُ وَرَسُولُكُ وَجَيِّ لَكُمْ خلوك مثلتة رسالاك فأذ الما وأمرته بالنو

كُنْ مَنِهِ فَفَحَ لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَكْرَةُ الْمُلَالِمُ الْكُنْ مَا صَلِّيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَلْ وَالْمَهُ الْفَكْرَةُ الْفَلْ الْمُلْكُالُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَلْ الْمُلْكِالْمُ اللَّهُ الْمُلْكِالْمُ اللَّهُ الْمُلْكِالْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم



عَلَى إِلَا يَا لَا الْأَشَيَاءُ فَهُي عَبِيدُ لَيْكُ وُ وَنَ قُولُكِ مُؤْمِّنَ وَبِاء كَادُ بِلَكَ ذُوْنَ نَهُمِ لِكَ مُنْزُحِ فَالْتَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْتَ المَعْزَعُ فِي ٱلْلِمَاتِ لَا يندفغ منها الأماد فغت ولأستنصف منهاالأ مُالسَّمْنَ وَعَدُّنُونَ لَ بِي يَارِبِ مَا عَدَّتُمَا وَفِي اللهِ وَالْمَرْفِي مَا قَدْ بِهُظِيْ حِلْهُ وَبِعِنْدُ رَبْكِ أَوْبِعَهُ عَلَى وَ سِنْلَطَانِكَ وَجَهْتَهُ إِلَى فَلَا مُصْدِرَكِ أَوْرُدُتُ وَلَاصَابِ لِمَا وَجَهَتَ وَلَافَاجُ لِمَا اغلقت ولامغلق لمافقت ولامكيترك عَسَّنَ وَلا نَاصِرَ لِلَّا خَدُلْتَ فَصِلْ عَلَى عَبِي وأفتح لي كارب باكالفي بطؤال والمروج سُلُطَان الْمُ يَحُولُكُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاذَ فَهُ حَلَّ فِي الْعُنْمِ فَيْ إِسَا لَنْ وَهُبُ لِي عَا

لَدُنُكُ رَحْمُهُ وَفُهَامِنيًّا وَلَجْعَلُولِهُمْ مخيطًا وكا تشعَلْن إلاهم ماع تَعامَر فُوْضِكُ والسَّتِعَالِ سُتَّنَتِكُ فَعَدْضِعْتُ لِمَا نَكَا بي كالت ذرعًا والمتكافئ بحثالها عدك واكنت القاد فكاكشف مامنيث ببرودفع ما وَفَعَتْ مِيْمِ فَأَفْعَلَ مِي خَلَاكِ وَإِنْ لَرُاسَ تَوْجِيْد مِثْكَ يَا ذَا الْعَرَ الْعَالَ الْعَالَ عَلَا الْعَالَ عَلَا الْعَرَ الْعَطَانِيمِ وعكبة للحسد وصنعها لمسترة ولدالقناءة غلق ومُلكة للمِينة ومُنامِعة المووفَعالة

وَسِنَةُ الغَغْلَةِ وَتَعَاطِئِ الْكُلْفَةُ وَإِيَّا وَالْبَاطِ وَلَيْ والإجثوار على لكأغ وأستضغار المغصة واستكاب الطَّاعَةِ وَمُنَّا هَا إِلْكُنْ ثِنَ وَالْأَنْ زَاءَ عَلَا لُكُونَاتُ وَالْأَنْ زَاءَ عَلَا لُفُتِنَّا وسنؤالولاية لمن عن الذينا وتولا لشكولن اصطنع العارفة عِنْدُنَا أَوْانَ تَعَضَّدُظًا أَوْ غَنْدُلُ مَلْهُ وَهًا أَوْزُلُومُ مَا لَكُيْلِ الْحُقِّ الْتُقُلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُقَالِكُ فِي في الما بعنيه في فكفوذ لك ان شطوي كافي احد فأن تعجب بأغمالنا فنكذ فيأمالنا وتعفُّ بك من سوء السّرائع والمعالمة على وان الم يستعود عكينا الشيطان أولينكنا الزمان أو و نعنوذ بلعمن تناول الاسراف ومن فقد الماه وَنَعُوْذُ لِكُمِئَ مُنَاكُمُ ٱلْأَعْدُا وَمِرَ الْفَقُولِ لِلَّاكُمُ الْأَعْدُالِ لَالْفَا ومزمعيشه فحثن وميتة على عنوعي ونعوف

ونعُوْدُ بِكَ مِن الْحَسَى الْعُظْمَا وَالْمُصْمَدَةِ ٱلْكُنْوَى وَالشُّفَا السُّفَا وَسُوءً ٱلمَاكِ وَحِزْمَا إِلَّهُ وَالْمِ خُلُولِ الْعِفَابِ ٱللَّهُ رُصَلِ عَلَى مُ وَالْهِ وَأَعِذَنَ فِي كُلَّةُ لِكُ بِرَحْمَتُكُ وَجَهِيمُ المُؤْمِنِينَ الْوَالْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْوَالْمِ الْمُؤْمِنَاتِ مُ الْأَثْمُ الْأَثْمُ اللَّهُ صَلَّا عَلَيْهُ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّوْ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّوْ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّوْ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَالِمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ا وَإِذِ لَنَا عَنْ كُوْمِ لِكُمِنَ الإِصْرَارِ اللَّهُ مَرَوْمَ فَي فَعَ بين تقضيرف وين الأدانيا فا فقع النقص المرتميما فَا وَالْمُعَرِّ النَّوْرَةُ فِي الْمُولِمِ الْمُا أَوُلْوَ الْمِنْ

وتمين برضيك أحدثماءنا وليخطك الاخراعك

فبلنالك ما يُرْصِنيك عنا والأهن فوينا عمام

مُلْيَا وَلاَعْزُلُ فِي ذَلِكَ بِينَ نَفْنُ سِنَا وَلَمْ يَارِهَا المُن المُن المُن الله المرالة ما وفقت المَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْعُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللّ الأمارجث الله تروانك مراكض عف خلقتنا فَمِنْ الْوَهِنِ بَذِينًا وَمِن مَا مِهِ بَرِهِ إِلَيْكَالَتُ فَلْحُولُ لِنَا إِلَّا بِقُولَتِكُ وَلَا فَقَّ لَنَا إِلَّا بِعُولِكُ اللَّهِ بِعُولِكُ اللَّا بِعُولِكُ فَايِدَ فَا بِتَوْفِيْقِكُ وَسَدِّدَ فَا بِحَسْدِ مَا يَكُ وَاعْمَ بَصَابِدُ قُلُونِ الْمُعَمِّلُهُ الْمُعْمِينَاتُ وَالْمُعْمُ لِللَّهِ من عَوَالِمِنَا نَفُودُ الْيُ مَعْصِيدُ اللَّهُ مَ فَصَلَّعَلَى عِمْ الْمِوْلَا مِوْلَا مِكْلُوبِ وكرك الإعظاليا وعمات اعتناه مع المنحي لا تقني تناحسنة نستحق والراك





معنى م ألف ير المرفض في شرف الذا كري وكا من فود المستكام فود المستكام فود المن فا من طاع من المراب المولود في المراب المراب في المستكام والمراب في المستكام والشعنة في والمستكام والشعنة في والمستكام والشعنة في والمستكام والمراب في المستكام والشعنة في والمستكام والشعنة في والشعنة في المراب والمراب والشعنة في المراب والمراب والمرا

كال

بشرك فأعز كشاش وبكواب الماعتك عن كل طاعة قاءن قد رئت لك فراغامن شغل فأجعله تلام لالذركا فيدنيخة فكالكفتان يامة حتى يَصْرِفَ عَنَّاكُمَّا فِالسَّتِئَاتِ بِصِحْيَفَةٍ خَالِيةٍ من ذكر سياء بينا ويتولك على الكساعة مستفي ورئي بماكنبؤا مؤحسنات وإذا أنفضت أيام حيوبنا وتضرمت ملدة اعمارنا واستضر دَعُونُكُ الْبِحُ لِأَنْكِرِ مِنْهَا وَمِنْ لِجَابِبُهَا فَصَلَّ عَلَى مُحْدُو الله وَلَدْعَلُ خِنَامُ مَا يَضْعُ عَلَيْنًا كَثِيدٌ اعْالِنًا تُوْيَةُ مُقْنُولَةُ لَا تُوْقِقْنَا مِعِلَ هَاعِلَ ذَنْ لِجَبْرَهَا ولامعصية افتركاكا ولاتكثف عناستر سَنُورٌ عَلَى رُوسُ لَا لَهُ هَا ﴿ يُونُ الْكُلُو الْحُبَّارُ الْكَ رَجِيمُ لِمِنْ دِعَالَ وَمُسْتَعِينَ لِمِنْ الْحَاكَ الْكَ وَمُسْتَعِينَ لِمِنْ الْحَاكَ وَمُسْتَعِينَ لِمِنْ الْحَاكَ

لاعْبَوَّافِ وَطُلَبِ لِيَّقَامَةِ الْحَالِيَّةِ تَعَالَىٰ كَلَهُ مِّ إِنَّهُ يُعْجُدُ مُنْ عِنْ مُسْأَ إِنَانَ خِلَا لَّثُلَاكُ وَ يُدُ وَنِي عَلَيْهَا خُلَدُ وَلَجِدَ فَي يَجْبُنِي أُمُّونَ بِهِ فَا يَطَأَتُ عَنْهُ وَلَهُ يَعْنِينُهُ عِنْهُ فَأَسْتَعِنَّا لِكِيم و بغمة انعث بهاعلى فقصرت في شكها و يُنْ فِي عَلَى سُلُكُ لِلْكُ تَفْضُ لَكُ عَلَى كُافِيلُ فِي الْفَالِي الْمُنْ الْفَالِي فَالْفِيلُ فِي الْمُنْ الْفَالِي فَالْمِنْ الْفَالِي فَالْمُنْ الْفَالِي فَالْمُنْ الْفَالِي فَالْمُنْ الْفَالِي فَالْمُنْ الْمُنْ الْ الكُوُ وُ وَفَنَ إِلَى مُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَذْ جَمِيعُ الْحِسَانِكَ عَنْظُمْ وَإِذْ كُلُّ بِعَدِ لِتَالَبُ لَمَا وَفَهَا الْأَذَا فَا الْهَى وَافِقَالِهِ عَزُّكُ وَقُوْفَا لَمُنْ مَنْ إِلَّهُ لِيلًا وَسَالِكُ عَلَاكُمِّا رمِني سُؤَالَ الْيَاسِ لَمُعْبُ لِمُعِتِّ لُكَ بَالْيَ لَمُ السَّيْمَ وَفَتَ إِجْمَا لِمُنَاكِمُ اللَّهِ فَلَاءِ عَزْعِضَا إِلَّهُ وَلَهُ

اخُرُ فِي لَكَا لَاتِ كُلْهَا مِن أَمْتِنَانِكَ فَهُلَيْفَعَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ افْرَارِيْ عِنْدُكَ بِنُورُمُ الْكُتُنْتُ وَمَا لِيَعْنِينَ مِنْكَ اعتقال على الماكت أم الحبيب لي في مقامي سخطك أم لَوْمِني فِي وَقْتِ دْعَايِ مَقْتُكُ سَجْنَكُ لاايكن منك وقد في اليه كالتقير الملك سك اَعَىٰ مُعَالُ الْعَبُ لِمَالَدَّ لَبِ لِ الطَّالِجَ لَنَعْسِهِ لَمُعْتِبِّ عِنْهُ مُريِّهِ الدِّي عَظْمَتُ ذُنُوْيُدُ فِي الْمُ وَادْبِرَ الدِّي عَظْمَتُ ذُنُوْيُدُ فِي اللَّهِ الدِّي عَظْمَتُ وَنُوْيَدُ فِي اللَّهِ اللَّهِ الدِّي عَظْمَتُ ذُنُوْيُدُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل فُولِتُ حَتَّى إِذَارَاكُ مُدَّةً الْعَبُلُونِا نَقَصَتُ وَعَايَمُ القنمني قد انتهت والقرائد الاعمن والدمينان و الممني للمعنك تلقاك بالإيالة والمكالة الَّتَّى لَهُ فَعَامَ الِّيكَ بِعَلْ طَاهِرِ تَقِي ثُمَّ وَعَاكَ بصوب عايل فغ قد تطاطا الك فأفني و كس الله فانتي قدان عشت حسده 1. 02 50 in born 360 50

وبالعطف مناطاف بدالمشتغفرون ويا عَنْفُودُ أَكُنَّ مِنْ نِقْمَيِّهِ وَكَامِنْ رِضًا ذَا وَفَيْ من سخول وكامن عَمَدًا لَخَلْقِ الْحِنْوَالَّتِمَا فَي ويَا مَنْ عَقِدُ عِيادُهُ قَبُولُ الْأَنَّالِمُ \* وَكَامَنْ عَ فَيُ إِمْنُ مُنْ فَكُمْ فَأَسِلُ مُمْ فِا لَتُوْلِهِ وَيَامِنُ فِي لم والسبير والمن كافا مليكه الكير وكا من ضَمَن كُمُ الْحَالَةُ الدَّعَا وَيَامَعُ وَعَلَاهُمُ على فنسه بتفضّل حسنن الجنّاء ماأنا باعضين عصاك فعفن لذ وماانا بالهرمناعيد اللك فعيلت منه وماانا باظرمن اللك فعُدُت عليهُ أَوْكِ لِيكُ فِي مِعَافِهِ كَا تَوْتُ نادم على ما وَكُلُّ مِنْهُ مُنْفِق مِمَّا اجْفِعُ عَكَثُ

التُوْبِ الْيُكَ فِيعًا فِي هَذَا تُوْلِدُ نَادِمِ عَلَى ا فكط مِنْ مُشْفِق مِمَّا الْجُمْعِ عَلَيْهِ خَالِصِ كُمَّا مَا وَقَعَ مِنْ عَالِمِ لِأِنَّ الْعَقْوَعَنِ الدِّنْ الْعَظِيمُ لاَيْعَاظُمُكُ وَأَنَّ النِّبَا وَرُعَنَ لَا يُمِّاكُ وَلَا عَنَ لَا وَمُ الْحِلْيلِ لاستصعك قاز احمال الحنايا تالفاصه لا يَتُكَا الْأِنْ وَإِنَّ الْمُنَّا عِبَادِ لَا اللَّهُ الْمُنَّا عِبَادِ لَا اللَّهُ الْمُنْ عَبَادِ لَا اللَّهُ المُنَّاء مَنْ تُوكُ الأَسْتُكَا رُعَلِكُ فَكِائِكَ لَا إِضُولَ وَلَيْ لَكَ الْأَسْتِ عَلَا فَالْمَ ابْنَا وَإِلَيْكَ مِنْ أَنْ المستكرواعوذ لك منان الحِسّ فاستغفل لِمَا فَصَنَّىٰ فِيهِ وَالنَّبِعَيْنُ بِكَ عَلَمَا عِجَنَّ فَيْ الله صلع على الدوعت الماي على الك وَعَافِيْ مِمَّا اسْتَوْجِيْهُ مِنْكُ وُلَجِوْنِ مِمَّا يُخَافُوْا هُوْ الإساة فارتكامل بالعفوم وفي لعفن معرف

A

ALCOVE -

وَيُ اللَّهُ مِنْ كَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

د نبيء

ولا يُرْعَبْ عَنْدُ وَ بَامْنَ لا تَفْنَيْ خُرَابِيْدًا لَسَايِل ولاتبكر المحكيد الوسايل وكامن الفطيعنة كوالج المختاجين وكامن لا يغريبه دعا اللهين مُلَحْثُ بِالْفِئَاعَنْ حَلْقاكُ وَانْتَ هَلِ الْفِئَاعَنْ مُ فاستبتهم إلى الفقة الماكية فريكا فكالستخرالي المتعافل ستخرا المالية من المالية عِبْدِكَ وَرُامُ صَرْفَ الْمَقَتْمِينَ فَنَدُوبِ فَقَالُطُكِ كاحته في مظانها فاني طالبته من عجهها وكن توجه بخاجته الكحدم وطلك أوجله سبب بخياد وكال فقان فعض فالم فالمعقارة والمعقارة عِنْدِكُ فَوْتُ لَا يُحْسَانُ اللَّهُ مُ وَلَيْ لِلْكُحَامِةُ قَنْ قَصَّىٰعَنْهَا جَهَدِي فَتَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِيْلِيَّ وسوك إن فشي كفي المان يوفع كالحياله الَيْكَ وَلَا لَيَنْ عَنْيَ فَيْ طَلَّى رَوْعَنْكَ وَهِي َ لَهُ مِنْ الْمُرْدُولِ

るというない

الْحَاطِينَ وَعَرَّةُ مِنْ عَرَّاتِ لَلَّهُ إِنَّ الْمَيْدُ بتذكرك ليمن عقالتي وتمضك بتفافي تلامزناي كَمْنُ بِسَلِمُهِ كَمْرَعَ ثَنَ يَ فَالْتُ مُحَالًا اللَّهِ الْمُرْعَ فَيْ فَالْتُ مُحَالًا اللَّهِ كَفِ بِينَا لَحْنَاجُ مِنْ الْحِيَاجُ وَلَيْ كَانَ بُرْغَكِ مُعْلَمُ الْي معربم فقصد لك ما الذي العقية اللك والفائد عَلَيْكَ رَجَاءَيْ بِالشَّقَةِ بِكَ فَعِلْنَانَ كُنْبِرِمَا اسَّالُكُ بَسْئِرَ فِي وَجُهِ لَكَ وَانْتَخَطُّ ثِيمَا السَّوَّهُ لِلْهِ الْسَوَّةِ الْمُعَالِدَ مُعْتَلِحُ في و شعك و أن كر من لا المنافع عن سؤال حد وَانَّ يُكِكُ بِالْعَطَااعُلُ مِنْ كُلِّي اللَّهُ يُفْضِلُ على عالم ولخيالي بمان على لقضيل ولا خَمْ لَنِي مِعِدُ لَكِ عَلَى أَلَا سُحِفًا فِي قَالَا مِ قَالِ الْعَبْ رُغْبَ اللَّهُ فَأَعْطَيْتُهُ وَهُولِينَتِي أَلَمُنَّ فَلَا إِمَّالِهِ سَابِلْ سَالِكَ فَا فَضَلَتَ عَلَيْهِ وَهُولِينَتُهُ وَالْمُ

للَّهُ وَكُرُلِدُعَا يُعِينًا وَمُزْلِدُعَا يُعِينًا وَمُزْلِدُعَا قرييا والمضرعي دلجها ولصوني سامعا ولانقطع كَارِيْعِنْكَ وَلَانْتَ سَبِيْ سِنْكَ وَلَا تَوْتُمْ فَيْ عَلْجَيْ هَرْمُ وَعَيْرُ مَا إِلَى بِوَالَ وَتُولِيْنَ بَيْحُ وَقَصَاحَاجَةُ فَكُولُ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْكِيمُنْ مُوقَّقِ هَ كَالْجَيْسُ يُوكَ لِيَلْعُسِيرٌ وَحَسْنِ قَالْمِ فِي لِيَ الْحَالِي وَكُولِ فِي الْحَالِي الْحَلْمِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَلْمِي الْحِيْمِ الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْح فيجيع الأمؤر وصّل الحراب مان داية نامية لاأنقطاع لأيها ولامنتي لاميما ولجعل ذلك عقالي وسببالغ طبق لك واسع كانم ومنحاجي الب كذا وكذا وتنكحك ملك ملاسف الوتقول في الحودك فَنَالُكُ النَّذِي فَلَمْسَانُكَ وَلَيْ فَاسْالُكُ لِلَّهِ وَلَحْدًا وَالْهِ صَلَى الْنَاعَلَيْمُ أَنْ لَا تُنْ ذَكِيحًا إِيَّا

دگاری و افااعدی

ذاأعتد ععلنداوراع كالظالم مَا مَنْ لَا خِنْعِ عَلَيْهُ انْبَأَ الْمُنْطَلِّينَ وَمَا مَنْ لَا خِتَاجُ في قصصهم ال شهادات الشّاهدين وكامي قريت في مِنْ ٱلْظُلُومُيْنَ وَيَا مَنْ مَعِلْمُعُونُمُ مِنْ الْطَالِبِينَ قَدْعِلْتَ يَا الْمِيْمَانَا لَيْءِمِنْ فَلَا نَبْنَ فَلَا فِي مِلْظَالِحَ والمهمكة بني مجاحج أعلية بطرا فيعمتا عنه وَاعْتُمَانًا بِكُيْرِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمُولَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَمُولَى عَلَيْهِ والوقحانظالي وعنويعن طليقوتك والا حدَّهُ عَنَّى فِي الْمُعَلِّلَةُ مُعَالِدُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ لِمِلْمُ الْمُعِلِمُ ل وعين اع الناويد الله مروصل عائجيه واليه وَلا سَوْغُ لَهُ ظُلْمُ وَ الْحَبِنَ عَلَيْهُ عَوْمَ فَ وَأَعْصِمْنَ

عَنْ مِثْلِ اَفْعَالِهِ وَكَا يَجْعُلُنِي فِي مِثْلِيمًا لِهِ ٱللَّهُ مُرَوِّكًا محالة واعدن عليه عدوى حاض كون من عنظيه سُفَا وَمُن حَبَقَى عَلَيْهِ وَفَا اللَّهِ عَرْضَلَ عَلَى حَبِّي وَالْهِ وعَوْصَنْنِي مِنْ طَلْمُهِ فَيْ عَفُوكَ وَآلِي لَهُ بِسُورَ صَنِيعِهِ بِيْ رَحْمَتُكُ فَكُوْمِكُونُ جُلُادُونَ سخطك وكلمورية سواء مع مؤجدتك اللم مُكَاكِنَّهُ أَنَّ أَنَّا أَنْ أَظْمُ فَفَتِنِيْ مِنَ أَظْمِ اللَّهُ مُ لااسْكُوْ إِلَى لَهُ سِوَالَ وَلَا اسْتَعَيْنُ عِمَا لَهُ عَيْنَ فِي الْمُعْمِنِ فِي اللّهِ عَلَيْ فِي اللّهِ عَلَيْ فِي اللّهِ عَلَيْ فِي اللّهِ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَّهُ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلِ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلِ السّاعِقِينِ فِي السّاعِقِينِ فِي السّاعِقِينِ فِي السّاعِقِينِ فِي السّاعِقِينِ فَاللّهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ عَلَيْلِي السّاعِقِينِ فَاللّهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِي السّاعِقِينِ فَي السّاعِقِينِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهِ عَلَيْلِهُ اللّهِ عَلَيْلِهُ السّاعِقِينِ اللّهِ عَلَيْلِي السّاعِقِيلِ السّاعِقِيلِ عَلَّ السّاعِقِيلِي السّاعِقِيلِ السّاعِقِيلِ السّاعِقِيلِ عَلَيْلِ عاشاك فصرعل عرفه الدوصل عاري الإجابة وَأَوْنُ شِكَابِي النَّعْنَيْنُ اللَّهُ مُرَّلًا مُثْبَتِّ عَالْفُنُولِمِ مِنَا يَضَافِلُ وَلاَتَفَتْدُ إِلَّامِنُ مِنَا يَكُارِكُ فَيَصِرٌ عَلَظُنْمَى فَيُحَاصَرُ فِي عِنْ وَعَرَقُمْ عَا قَلْلُوا الْوَعَلَّ الظَّالِينَ وَعَرَفَيْ مَا وَعَنْ فَ فَالْمِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

49

صَلِّعَلَى حَدِّ وَاللهِ وَ وَيَعْنَى لِعَنْوْلِ مَا فَصَنْبُ لِنَ وَعُلَّ و رَضِّني كِمِا الْحَدْتُ لِيُورُمِّني وَاهْدِ ذِلِلَّتِي مِ إِفْوْمٌ وأستعلفه أمواسكم الله مروان كانتاجين لِيْ عِنْدُ لَوْ فِي تَاخِبُ لِلْأَحْدُ لِيْ وَتَرُكُ لَا نِعَامِ مِسْنُ ظُلَنَىٰ لِي مِهُمُ الفَصْلُ وَعَجْمَعُ لَكُصْمُ فَصِلَّ عَلَى مُرَّا واله والدني منك بنية صادة وصبرة إم واعدي مِنْ سُوْء الرَّعْبُةُ وَمُلِعِ امْرِالْخِصْ وَصَوْدُ فِي قَلْيْ مِثَالَ مَا ادَّخَنْ لِي مِن شُوالِكُ فَاعَدُدُتُ فَمِي جَرَّالِكَ وَعِمَالِكَ وَلَجْعَلْ ذَلِكَ سَيْنًا لِقَتَّاعِتَيْ عَافِصَيْنَ وَثَقِي عَاغَيْنَ الْمِينَ رَبِّالْعَالِمِينَ الْكُودُ وَالْفَصُولِ لَعَظِيمٍ وَانْتَ عَلَى لَا شِي عَدِيرَ

531

اذامر فافنن له كن افالت اللهنة لك لحافظ ما لواد لا تعرف ولك الحدد على الماك الماك الماكمة في مسلمة ادَّرِيْ كَا الْمُهُايِّ الْحَالَيْنَا حَيِّ بِالْسَّكُولِكُ وَأَيْ الْفَيْنَا أوكى الخندلك أوفت المتحة التي متابي فهاطيتا ر و قل وسطتني بها الانتاء موصاتك فضلك اَوَالنَّحَمُ الَّتِي الْعَفْتَنَى بِهَا ۗ وَقَوْبُتِنِ بِهَا عَلَىٰ لَهُمِنْ طَاعَتِكَ أَمْ فَأَثْنَا لَعِلَّهُ ٱلَّيْحُصَّتَى الْمُ لمرانيها خففا لمافتل برعن طهري مزاخط التعقيل لِلَا الْعُسْمَةُ فِيهِ مِنْ لَسَّتُكُ فَ تَذِينُهُمُ النَّا فَالْمِ التوبد وتلزين الجوالة وتربقدنم النغم وفيخلا ذَلِكَ مَاكَتُ لِمُ الْكَامِبَانِ مِنْ ثَرَيِّ الْأَعْمَالِكَا المُعَلَيْ فَكُوفِيةً وَلَالِمَانَ نَطَوَيِهِ فَالْحَارِيةُ

157

تكفيته كإفكا لامنك على وليسانا مرصنيعك الَيُّ اللَّهُمْ أَفْضَلَ عَلَى حُمَّاةً اللَّهِ وَحَبِّنا لَيَّ مَا وَشَيَّا لى وَ دُسِرْ لِيْ مَا اَ كُلُتُ لِي وَطُهِّدُ فِي مِن دُنِّي مَا اسكن وأنم عنى شركا قدمت وافجذ بكفة العافيد فاذفني بُرْدُ السَّلامَةِ وَلَجْعَافَيْ حَيْعَنَ عِلْيُ إِلَى عَفُوكَ وَمِنْ عَوَائِكُ عَنْ صَرْعَيْ إِلَيْ الْكِاوَلِيَ وخلة صيمز لك إلى و وحل وسلامين من من المُقَالَ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكريم ذن الكيال والإكام إِذَا اسْتَقَالُهِنَّ ذُنِفُ إِلَّهِ الْفَضَّرَعُ فِي

طل العفوي عيفه

كنطول بالاستان

ذِكْلِمِسُانِهُ مِفْنَ فِي الْمُضْطَنَّوْنَ وَكَامَنْ لِمُنْفِينَةٍ يُجِي الخاطئون كاأشكل مُستفحين ويافي وكافح كل مَكُنْ فُهِ لَكِيْبِ وَيَاعَوْتُ كُلِّيْ فَكِ وَكِيا عَمْدُ كُلِّعْتُ إِنْ الْنَالَةُ وَوَبِعْنَاكُمْ فَيَالُمُ وَعِلًّا وَانْتَالَّذِي جَعَلْتَ الْخِلْمَالُونِ فِي نِعَمِلُ اللَّهُمَّا وانت الذي عفوله أعلم عقابة وانت الذي شعى رُحْمَةُ الْمُأْمُ عَضِيةً فَالتَّنَاكُ مِنْ الْمُثَالِمُ فَالْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ اللَّهِ الْمُثَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل وَ الْمُ الدُّيُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْكِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الذَّي لاكْ عَدْ فَحْرًا مَنْ عَصَاهً وَ أَنَّا كَالِمُنْ عَيْدُكَ الَّذِي مُنْ مُنْ إِلَّهُ كَا فَقَالَ لَيْكُ وَسَعَيْلٌ هَانَا يَا رَبِّ مَطْرُوحُ بَيْنَ مِلْ لِكَ ٱلْأَذِي أَفَا وَيُتَ الخطا باظهر فأتاالذي فنتالذنون عثن فانا

يج فيلم عَصَالَة وَلَمْ كَامُنَا مُلَامِنَهُ لِذَاكَ مُوَاتَتَ بَاللِّي رَاحِ مَنْ دَعَاكَ فَالْكِلِّمَ فِي الدُّعَا • أَمْ أَنْتُ عَافِر لمن كا ك فاسرع في البكارة ام انت مع اولاع عظم لَكَ وَجُهِا لُهُ تَكَا لُكُ \* أَمُ أَنْتَ مُغِن مُنْ اللَّهُ \* أَمُ أَنْتَ مُغِن مُنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَكُلُّ وَالْمَي لَا عَلِينًا مِنْ لَا يَسْتَعْنَى عَنْكُ بِأَحَدُ البي فصل على فحريد والدو لا تعنى عنى وقد القيك اللُّهُ وَلَا يَجْمُنِي فَ فَدُرَعَيْتًا لِكِنَّ فَلَا يَجْبُهُ فَالَّهِ فَعَلِ تَصِيتُ بِينَ لِي لِيكَ أَنْتَ الذِي وَصِفَى فَسَكَ بِالنَّحْةِ صَلَّى عُهُ فَعَلَالِهُ عَلَى وَأَنْتُ الديمين نفشك بالعفق فأعفعني قدري الكي فَيْ وَمَعِي مِنْ حَيْفِتِكَ وَ مُجِيبَ قِلْيُ مِنْ حَشْيَتِكَ فأنفاض واجيمز هينتك كأذلك ميا أمناسه ال وَلِذَ لِكُ حَمِي صَوْلِيَ عِنَ الْكِأَدِ الْكِنَ وَكُلُّ لِسَانِ

عَنْ مُنَاجًا إِلَى قَارِالْمِي قَالُكُ لَكُمْ مُنْ فَكُمْ مِنْ غَالِبُ مِ سَنَّ تَهَاعَلَى فَإِنْ فَضَعَنَى وَكُمْنَ نَيْ عَطَيْنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ تشهدن وكم من عايمة المت بها فكر ته تا عني الله وَكُرُ تُقُلِّدُ نِي مَكُنْ فَ شَكَامِهَا وَكُرَ تُنْذِ سُوالَهُ لمَنْ لِلْمُسْ عَلِيمِي مِن جَيْرَةِ فَحَسُ لَا تَعْسَلُ الْعَلَيْدِ شَرِّ لَمْ يَهْ كَيْ فَالْ عَنْ أَنْ جُرَيْنًا لِي فُوْءً مَاعِهُدُ مِنْ فَنَ الْجَهُ لُمِينَ بُينُ وَمُرَاعِفَ لَمِنْ عَنَ حظر ومزالف لمنعن استصلاح نفسه حين الفنق مُا الْجُرُيْتِ عَلَى مِنْ دُ قِلَ فَيَا نَهُ يَتِي عَنْدُمِنَ معضيتك ومن انعكا غورًا في الناطيل والند ا فِينًا مَّا عَلَى السَّوْعِ مِنْيَ حِبْينَ أَقِفْ بَيْنَ دَعْقِلِكَ ودعوة النيطان فابتع دعوية على عثى في في المالية به و لانشار م و فطله فانا عند المؤق المالية

دَعُوبِ لِكَالِ الْحِنَّةِ وَمُنْتِي دَعُوبِهِ إِلَى لَنَاكُ شَكِياً لَا مَا الْحَيْبُ مَا الشَّهُ دُيهِ عَلَى فَهُي وَاعْدِدُهُ مِنْ لَكُ امْرِي فَأَعَجُبُ مِنْ ذَلْكِ أَنَا ثَكَ عَنِي فَأَعِلُهُ أَلْكُ عَنِي فَأَلِطَا فُكْ مُعَاجِلَتِي وَلَيْسَ فَ لِلَ مِزْكَرِي عَلَيْكَ بَلْمَانِيًّا مِنْكَ لِيْ وَ تَفَخَّالًا مِنْكَ عَلَى لِإِنَّا دُتِهِ عَنْ مَعْصِيتِكِ المنفط وفأفركم عنسيا تلقظفة ولأنعفق عَيْ حَبِّ إِلَيْ مُعْ فَوْبَى حَلَانًا مَا الْمِي كُنُّ وْنَوْمًا عَاقِبِهِ أَثَادُ الْمَاسَنَعُ الْحُمَالًا فَاسُدُفِي آلِهَا طِلْمُ فاضعف عِنْدُ طَاعِبُكَ سُقِيظًا فَأَقَدَّ لِهُ عَيْدِكَ آثريامًا فالنبقًا بم من أن المحلك عيون وأفاقد عَلَى ذِكُوْ ذُنُوْنِي وَإِنَّا أَوْجُ لِهِ ذَا نَفْسَ كُمَّ أَيُ ا فَهُ إِنَّ اللَّهِ فِي بِهَا فَلَا كُلُو اللَّهُ مِنْ إِنَّ وَكُمَّا الْحَيْدُ التي بهافكال بقابك المبين اللها وهذه

قَلُ ٱللَّهُ قُلُ اللَّهُ فَالْ فَصُلِّكُ كَا لَكُ فَاللَّهِ وَلَعْبَقَهَا بعَفُوكَ فَهُ نَاظَهُمِيْ قَدُالْقُلْتُهُ الْخَطَايَاضَرَاكُي فحر كاله وخفف عند كمتك ما الم كو كيث إلك تسفط استفال عينى والنخبث حي ينفط صفاتي والمن للصحيح تنشر قلهاي وكعث لكحق يخلف كم مكني وسيكنك لك حي تتفقاً احداثتاي واكلت فلك الأضطولعني وسيئي ما الما والجردم وُدُكُنُكُ فِيجِلَالِ ذَلِكَ حَتَّى كِيلَ إِسَانِي نُرْكُرُ أَنْ فَعُ طَنْ فِي إِلَى فَأَقِ لِسَّمَا اسْتِعْنِ إِلَّهِ مِنْكُ مَا أَشْتَقَ بذلك عُوستيدة فاحراخ من سيًّا في وانكنت تعفزني ميزات ويا معفرتك وتعفومتي حين استحق عفوك فأن داك عين ولجيه باستقاق وَلَالْنَا الْمُؤْلِدُ بِالْمُثِيمَاتِ إِذْكَانَ حُرَّا بِيمِنْكُ فِي

أَوَّلُ مَاعِسَيْكُ ٱلنَّارُ فَإِنْ مِّعَ زَيْنَ فَأَنْ تَعْمَرُ فَأَنْتَ عَيْظًا إِ لى الْمِي فَاذْ قُلْ تَعْمَ لُرْتَى بِسِرْكَ فَإِنْفَضَى فَي مَا نَيْمُ بكرمك فأنعاجلن فحكت عن فطلك فأتغرين معستانعلى ولوشي ومعرف فك عندي انحم طُول تَصَرُّعِيْ وَشِكُ مَنْ لِمِنْ وَسُوْمَ وَقَعِيْ اللَّهُ مُ صَلَّعًا فَيْ اللهِ وَفَيْ مِزَالْعَ إِضْ فَأَسْتَعُم لَيْ الْكَامِ وَأَنْ فِي مِنْ فَلَمْ مِنْ مَا يَرِ وَهُمْ مِنْ فِي مِلْتُونَاءُ وَأَيَّدُ فِي ما لعضمة واستصلى العافية فأذ في كاوق العفق والمعالي طلق عفقال وعيتور حمتك والدير امًا نَامِ عَطِكَ وَكُبُرِّنِ بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلَةُ فَانْ بُشْرَى عَرِفَهُا وَحَرِفَيْ فِي عَلَيْمُ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ إِنَّ وَالْمَالَ مِنْ عَلَكُ فِي مُعْدِكُ وَلَا يُكَادُكُ فِي قُدُنَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ ومن الفتر بامات ومواعين وغزون فأن يطبيع نفشه فإضلان عن طاعتك والم بمعضيتك فانفيش مندنا ماحسر أوان شفك عَلَيْنَا مَا كُنَّ اللَّهُ مُرْاحَمًا وَعَنَّا بِعِبَادِينَا مَا كُنَّ اللَّهُ مُرْاحَمًا وَعَنَّا بِعِبَادِينَا مُا كُلُّونِهُ بافينا في محبتك والمعلانياوية سنالا بهنتك وكدما لايفنفه اللهة صلافي عرفاله وَالْفَنَاخَتُنَ وَوَلِنَاظَهُنَ وَاقْطُعُ عَنَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو الله والنعلاء البعطان الله والنعلاء البعطان الله وأعضمنا منابجس دعابيك وأمتنا مناهدى

وازغله عنابيغض اعد ابك ولمعمد المه

SWISV 3

مِعْلِهُ اللَّهِ وَكَوْدُنَا مِنَ اللَّهُ وَحِنْكُمْ وَالْيَارُ واسكانى بنام التع خلاف بيناد مؤالية كاللفة لاجْعُولَهُ فِي قِلْنَ بَا مِدْخُلُا وَلا تُوطِّنُ لَهُ فَعَ لَدُيَّا مَنْ لَا اللَّهُ وَقُعًا سُوِّلُ لِنَامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّاللَّا فعين فناذ فإذاع فأتناه فتناه ويصناا نكاين به والمشامانعة المروانيظاعن علية اللهنترواسن فلفينا الكارعكم والطف لنَا فِيْنَقَصْ حِيلَ اللَّهُ مُصَلِّعً لَهُ عَالِهِ فَحَوِّلُ لُطَانَهُ عِنَا فَأَفْظُعُ رَجَانُهُ وَآذَرُاءُ وُ عن لولوع بنا الله وضرعل من المراجعل أياء كا فامها بنا وكاف لاديا وذوي الحامنا الأواله المايد فَقُلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَاتِ عِنْهُ

فيحون منه كارين وحسن كافظ وكهندمانع وَالْبُسْمُ مِنْهُ جُنَّا فَاقِيةً فَأَعْظِهِمْ مَلْيُهِ الشجارة ماضية الله حرق عدم بلاك من ا لكَ مَا لَيُوْسَادُ وَلَعْلَى لَكَ مِا لُوصَالِيَّةً فَ عاداة للتجفيقة العيودية فالتنظهك علية في معرفه العنافي المايِّنية اللَّهُ وَا ماعقتل وافتق مارتق وافسي مادتر وشطه إذاعور وانقض البرم الله وواهوم والطالك ف وأهدم كهفنا والعافظة الله وأغناغن المنافيظم اعتابه وأغناعن عدد اولياية لانطيع لذاذ الشتهوانا ولا نستخيب لذاذ ادعانا نامز غناواله مزاطاع امريا وتعظع أسابعته منابع دجوا

70

مَلَ عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى

مِيْ الْمُحْمَّى الْمُحْمَّى الْمُحْمَّى الْمُحْمَّى الْمُحْمَّى الْمُحْمَّى الْمُحْمَّى الْمُحْمَّى الْمُحْمَ

اذَادُفِعَ عَنْدُ مَلِهُ أَنْ رَافَعُ لِلهُ مَطْلُهُ اللّهُ وَالْمُ مَطْلُهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

وَانْ كَانَ مَاطَلِلْتُ فِيهِ الْوَبْتُ فِيهِ مَرْهُ وَلَا أَلَّا فَيْ مَرْهُ وَلَا أَلَّا فَيْ مَا الْمَا مُن لَكُ وَلَا يُرْتُكُ فَيْ الْمَا عَلَيْهُ الْمِن الْمَا عَلَيْهُ الْمِنْ الْمَاعِلَةُ مَا عَلَيْهُ الْمِنا وَعَيْنَ الْمِنا وَعَيْنَ الْمِنا وَعَيْنَ الْمِنا وَعَيْنَ الْمِنا وَعَيْنَ الْمِنا وَعَيْنَ الْمِنْ الْمُنا وَعَيْنَ الْمِنْ الْمُنا وَعَيْنَ الْمِنْ الْمُنا وَعَيْنَ الْمُنا وَعَيْنَ الْمِنْ الْمُنا وَعَيْنَ الْمِنْ الْمُنا وَعَيْنَ الْمِنْ الْمُنا وَعَيْنَ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنا وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْع



عنالانتشقالعنالكنب

الله ما النفي الغيث الغيث المناه المن

. 01

وتخن بدم الموات وتوسع به في الافوات عابا على مُسَرِّكُمُ هُنِيًّا مِنَّا طَبِعًا مُعَالِّمُ عَنْ مُلِثِّ وَدُهُمْ اللهنة الشفناغيثام فيثام بعيام كالمنهاع فاسعاعن ثرات دربه النهني وعير المهيط اللَّهُ وَأَسْفِيا اسْفِيًّا لَهِ يَلْمِنْ الرِّقَابُ وَلَسْيُلْ الْمِقَالِ وَلَا مُنْ الرِّقَابُ وَلَسْيُلْ منة الضَّاكِ وَتَغَيِّلُهِ الْأَنْهَارُ وَتَنْتُ بِ ألاشكاك فانتحض والأشعار فيجيع الأمصاب وَسَعْشُ وَ الْبَهِ مِن وَلَكُنَّ وَلَكُنْ وَلَكُنَّ وَلَكُنْ فَالْمُ اللَّهِ وَلَكُنْ فَاللَّهُ وَلَكُنَّ فَاللَّهُ وَلَكُنْ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَّهُ وَلَلْكُوا لَهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلْ لَكُنْ فِي فَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَكُمْ فَاللَّهُ وَلَهُ فَاللَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ ف الرِّنْقِ فَتَنْيِكُ بِمِ اللَّنْعَ فَيُرِيْدِ لِلصَّنْءَ فَ تَذِيْنُ كَابِدِ فُقَى الْكَفْقَ إِلَى فَقَ مِنَا اللَّهِ نُمَّ لَا عَبْدًا عليًا شموسًا ولاتجعار بودة عليًا حسومًا ولاجعل صويد عليا رجوما ولاجعاماء عَلَيْ أَجَادًا اللَّهُ مُن مَا عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ مُن الْحَدُو

وَأَدْرُونُ فَنَا مِنْ يَكُامِ السِّوَالمَوْرِ وَالْكَرْضِ وَالْكَرْضِ وَالْكَرْضِ وَالْكَافِ على لِشَيْءَ قَالَةً وَبِالْهُ حَالَةُ حَدِيثُ في كارم الإنكري ومرضي الفعال الله وصلَّعَلَ مُحمَّهُ اللَّهِ وَيَلَّمْ بِأَيَّانِ أَكُالُّلَّا عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَ فالجعر يقتني فضك لآي تن وانته بنيتي إلكش البيات وبعنكالك كشراكا عمال اللهنتم و فَنْ الطُّفِكَ إِنَّ وَصَحْ عِمَاعِنْدَ لَ الْعِينَ فِالنَّهِ بِعِتُدْ رَبِّكَ مَا فَسُدَمِتِيْ اللَّهُ مُرْصَلَّعَكُ حُرُّ والم قَالَهُ فَيْ لَمُ الشُّغَلِّيٰ الْأَهْمَا مُرْدُ وَاسْتَعْلَىٰ عِلَى عِلَى سَنَّا وَلَيْ عَدُّا عِنْهُ فَاسْتَقُرْعَ أَيَّا مِعْمَا حَلَقَتْنَ لَهُ وَاعْنِيْ وَاوْسِعُ عَلَى فِي رِنْ قِلَ وَلا تَفْتَى عَالِمُ

بالبكن واعزن ولانبتان بالكن وعبدنك ولا غَسْدُعِبَا دُتِي بِالْغِيْ وَكَجْرِلِتًا بِعُلَيْدِي المنين وكالمحقد بالمن وهب لي معاليه الخالة واعصنيمن الفنراللم صراعل فيل والدولا مَى فَعَنَى عَنِدُ النَّاسِ دُرَحَةً اللَّهُ طَطَعْتَى عَنِدُهُ الْمُحْطَطِّتَى عَنِدُهُ الْمُحْطَطِّتِي عَنِدُهُ الْمُحْطَطِّتِي عَنِدُهُ الْمُحْطَطِّتِي عَنِدُهُ اللَّهِ مِثْلُهَا وَلَا عَنْدُتُ لِي عِنَّا ظَامِرًا إِلَّا اَحْدُثُ الْحِدُثُ لِي خِلَّهُ كَا لَمِنَدُ عِنْدَ نَفْشِي بِعَدْ مِمَا ٱللَّهُ وَصَرَّا كُلُّهُ والعجم ومتعنى فأدى صالح لااستندانيه وطرنقة بقلا الزيغ عثها ونترة زلشد لاالبتك فيها وعمري ماكان عمري بذلة في العبك فاء ذاكان عمري من فعاللشيطان فأفيضن إليك قيال كان يبربق عَنْك إليّا وَيسَعْهُم صَالَ عَلَى ٱللَّهُ مَلِا يُدَع مُصُلَّةٌ فَعَالِ مِنْ

المَّاصَكُمْ عَالَى وَلَاعَامِدُ أَوْتُكُ بِهُ الْمُحَنَّدُ ولا الدَّفْعَدُ فِي نَافِضَةً إِلَّا أَشْفَهُما ٱللَّهُ صَلَّعُ اللَّهُ صَلَّاكُ خَيِّ مَا لَحُدُ وَ الْدُلْنَى مِزْيِجْ صَدِ اَمْلِ الشَّنَا الْحِيَة ومرزك المولاك المغيالمودة ومنطبة الملكة النَّفَةُ وَمِزْعَلَ فِي الْأَدْنَيْنِ لُولايْرُ وَمِغْقَاقَةً دَ وَيُ الْأَنْ حَامِ اللَّهِ فَيْ خَالُونَ الْأَقْ بَيْنَ النَّفْنَ وَمِنْ حُبِّ الْدَارِينَ صَعِيمِ الْمُقَدِّ وَمِنْ رَدِ اللَّهُ بِيْنِ فَي الْعَبْيِنَ وَمِن مُوانَ فَوْمِ الْطَّالِمِينَ حَلَافَ ٱلْأَمْنَةِ اللَّهُ وَصَلَّا لَكُونَ اللَّهُ وَصَلَّا لَهُ وَصَلَّا لَكُونَ اللَّهُ وَصَلَّا لَكُونَ اللَّهُ وَصَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَصَلَّا لَكُونَ اللَّهُ وَصَلَّا لَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ فَالِهِ فَأَحْمَى لِيُكَاعَلَى فِطْلَبِي فَالْمِنَاتَاعَلَى فَالْمِنَاتَاعَلَى فَالْمِنَاتَاعَلَى فَ خاصبني فظه رابئ عاندن وهت إي مكراعلى مَنْ كَايِدُ فِي فَقَدْرُهُ عَلَى كَاضَطَهَ وَفِي كُنْنِيا لَىٰ قَصَّىٰ وَسُلاَمْ مِنْ تَوْعَدُنِي ۗ وَ وَقِقْتِیْ

75

عَوْ وَلَجْ عُمْنُ هُولِي الْمِرْ وَ الكان ل و وَأَكَا فَيْ مُرْفَطِكُ مِنْ مِالْصِلْدِو لِمَا مَنَا عَنَا بَيْكُ لِأَحْسُرُ الذَّكُمُ وَأَنَّا مَنْ واعظ عزالس ينة واللهم صلاعلى محدَّه لِمَنْ إِلَا الصَّالِحِينَ وَالْنَسِمِي إِنَّةَ ٱلْمُعْتَنَّ في بسط الْعَدُلِ وَكُطْمِ الْعَيْظِ وَالْطِفَا لِلْنَاكِينَ ا وَ ظُمّ امْ اللَّفَرُةِ فَاصْلَح ذَاتِ الْكِنْ وَإِفْنَا الْعَا بْوَالْعَالِيةِ وَلِيْزِ الْعَرِيْكِيةِ وَحَصْلَالِيا وحشن الستق وسكفن التع وطيب المخالفة لفَصْنَالُهُ وَإِنْ اللَّقَارِ النَّقَارِ النَّقَارِ النَّقْنِينُ وَ لَّ عَلَى عَبْ الْمُسْتَحَةِ وَالْقَوْلِ بِالْحُقِّ وَابْعَ

واستقلة لاكنش فارث كلي من عولي و منها أستم السَّيِّةِ وَانْ قَلْمِنْ فَعْلِي وُ أَكُلُوذَ لِكَ لِي بِدُوامِ الطَّاعَةِ وَلَنْ فُمُ الْحِاعَةِ وَ رَفْضَ الْمِدِعِ وَ مستعبل الأعلامة المرصل على من المرصل على من الم فاجعل أؤسع على إذ البيث وأفوى فوتك في إ نَصِيْتُ وَلا بَيْنَ إِلَيْنَ إِلَكُم عَنْ عِبَادَ مِنْ وَلا الْعَي عَنْ سَجِيْلِكَ وَلَا بِالْعُرْضِ فِلْ وَكِيْبَكُ وَلِا تُعِالْعُمْ مَنْ تَفْدُو حَنْكُ وَلَامْفَارُقِهُ مِنْ أَجْمَعُ إِلَيْكُ أَلْهُمُ الجعكم فأصفل بكع ثكالض فأع فالماكك عِنْد الحاجة والتَّفَيَّج اللَّاعِنْمَالَسُكُنَّةُ وَلا تَفْتَنَّيْ بالاستغاشرك إذ الصنطن ك ولا بالمصوع عَيْنِ كَ إِذَا أَفْقَهُ وَلَا النَّصَيْعِ الِي مَنْ دُفْكَ إِذَا رَهُمْ فَأَلْمَ عَنَّ بِذَلِكَ خِلْلًا لَكُ وَمُنْعَكَ وَلَعْكُ الْكَ وَمُنْعَكَ وَلَعْكُمْنَكَ

3511

مِأَنْ حُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في وعيمن لمُّتَّتِي وَالتَّطَبِّقِي وَالْحَسَدِ ذِكَّ الْعَظْسَاتُ فَعَنَا فِي قَدْ وَتِكَ فَ مَنْ فِي أَعَلَى عَلَقَ إِنْ وَمَا الجرى على لساني من لفظة فيش في في وهي أوسم عوب اَقْتُهَادُهُ مَا طِلْ اَوَاعْتِهَا مِثْوَمِنْ عَالِيْ اَقْسَيَّ كاضِ فَكَالسَّيْهُ ذَلِكَ نَطْقًا بِالْحَيْدِ لَكَ فَاعْرَاقًا فِي النَّا عَلَيْكَ وَدُمَا لَا فِيَجْنِيدِكَ فَسُكُمُ ا لنغمتك فاغترافا باعكانك فاختا لتتك اللهُ وَصَلَّعَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ مَا اللَّهُ وَلَا اظْلَمْ عَلَيْ وَالنَّهُ مُطِيثُ لِلدِّ فِي عَنِي وَلَا اظْلَمِي وَالْتَالَقَادِرُ عَلَى الْفَيْضِ فَيْ فَالْ اصْلَاقَ وَقُدُ الْمُسْلَكُ هِذَا فِي الْمُسْلَكُ هِذَا فِي الْمُسْلَكُ هِذَا فَي الْمُسْلَكُ هِذَا فِي الْمُسْلِكُ هِذَا فِي الْمُسْلِكُ هِذَا فِي الْمُسْلَكُ هِذَا فِي الْمُسْلِكُ هِذَا فِي الْمُسْلَكُ هِذَا فِي الْمُسْلَكُ هِذَا فِي الْمُسْلِكُ هِذَا فِي الْمُسْلَكُ هِذَا فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ هِذَا فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِكُ فِي الْمُسْلِكِ فِي الْمُسْلِلْ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُسْلِلْ فِي الْمُعْلِلْ فِي الْم فكا فقترت ومنعندك فسعى وكا اطعيق وَمَرْعِنْدِ لَ وَجُدِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ

والىعقوك قصلك فالتعاورك أشتقت و بعضُولِكَ فَ قِتْتُ فَالْشَعِنِدُ يُ مَا يُؤْجِبُ لِي عَنْفِر ولا في عَمَا السَّحِقَ في عَفَوْكَ فَمَا إِنْ بَعِكُ انْ حَكُمْ يُعْلَى فَهُمَا لِلَّهِ فَصْلُكَ فَصِلَّا عَلَى خُلَّهُ اللَّهِ وَيَقْضَلُ عُلِيَّ ٱللَّهِ مِنْ وَانْطِقْنَى الْمُدَى وَالْمُعْنِي وَ وَقَوْمُ إِلَى مِنْ لِلْهِ مِنْ لَا فَي كُلْ فَاسْتَعْمُ لَيْ مَا هُوا ضَحَ الله والمكان بالطبي الطبيعة المثلي فآجعلن عكمات امؤن وكشي للهنتر صلاعل عجرا الدومتعني بالافتصاد وكيعل منامزاكسكاد ومزاولة النَّهُ ادِ وَكَيْعَ لَيْ مَنْ صَالِحِ لِكُويَادِ وَ ٱنْ ذُقِّي فَانْ ذُقِّي المعاد فسأل مرا أفكاد اللهم خذانفسك مَنْ فَيْسَى مَا يَخْلُصُهُا وَآبِقُ لِمَفْسَى مِنْفَضْ مَا بِصُلَّا فَارِنَ نَفْسِهِ اللَّهُ أَوْتَعُصِمُهُما اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عُدِينَ أَنَ أَنَا حَمْثُ فَالْتُكُمْثُ فَالْتُكُمْثُ فَإِنْ خُمِتُ فَرَاتُ المنعالية الشيخان في المعندك محافات المعند وَلِمَا صَلِكُ مُ فَيْمَا أَنْكُنَّ تَعِيْدُوْفًا مَنْنَ عَلَى عَبْلَ الْلَهُ وَإِلْعَافِي وَقَبْلَ الْعَلْيَ الْجُدَهُ ف عَبْلُ الصَّلَالِ إِلَّ عَامِ وَالْفَيْحِ فَوَالْمُ عَلَى الْمُعْتَ العباد وهب في امن يؤم المعاد والمنجي آلاء نشاد اللهُ وَصِلْعَلَى عَن وَالْمِ وَأَدْ كَان عنى الطفك فاعذ في بغستك واصلى برمك دَاهِ نِي صِنْعِكَ قَاظَلَنَى فِي ذَرَاكَ فَعِلَمِي وَوَقِقِ فِي إِذَا الشَّتَكُلُّ عَلَى الْأَمُونُ لِإِي صَاحِياً فإذا تشابهت لأغمال لأنكاها فاذاتنا المِللُ لأَنْ فَاهَا اللَّهُمْ صَلَّعَلَى حُمُّ فَالَّهِ وَتَوْجِيْ المقاية وسمنى حشراكه لا وهت المصدق

عينني

ولاتفتتى بالسعة وأمنخنى سنالدعه والانتعاب كُنَّا كُنَّا وَلَا مَرْدُ دُعَلِي عَلَى دُمًّا فَا بْنِ لَا لَجُعَلِكُ ضدًّا وَلَاادَعُوْمَعُكُ نِلًّا اللَّهُمِّ صَلَّاكُمُ مُكَالِّهِ والمنطئ مراكس فحصن وخرق من التكف وفو ملك تياليك فيد قاص بي سير الماليلية فيُ النَّفْقَ مِنْهُ اللَّهُ مُ صَلَّعًا فَي اللَّهِ فَأَلَّهُ فَي مُؤَّنَّهُ الأك بساب قائن فيمن غير خساب والنجا عَرْعِبَادَتِكِ الطَّلَبِ وَلَا أَحْمَرُ لَ إِلَيْكُمْ عَالِمَا لَكُلَّتُهُمَا مِلْ الْكُلَّبُ الله في فَأَطُلْبُن بِفُلِدَ بِكَ مَالطُلْ فَاجْوَدِ فِي جَنْ إِنْ مِمَا أَنْهُ اللَّهُ وَصَلَّا كُنَّهُ اللَّهُ وَصَرْفَ عِلْمَا اللَّهُ وَصَرْفَ عِلْمَا اللَّهُ وَصَرْفَ عِلْمَا بِالْسِيَارِ وَلاَيْتُلِالْجَامِيْ الْلَهِ فَيَارِفَاسْتُوْقَ المكر ونقك فاستعطى شرا كالمقلقة فأفت بترجمال مَنَاعَظَا فِي وَالْبَرِلِي بِنِمْ مِنْ مَنْعَنَى الْتَامِنْ وَوَلِمْ

وَلِيْ الْأَوْعَكَاء قُالَمْ اللهُ مُصَلِّع عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُصَلِّع فَعَمْ وَاللَّهُ وَ آدرفي صحة في عادة و فراعاف هادة وعلاً في استعال و و رعاف إلى اللهم و المنتم بعفوك العبلى وَحِقَ فِي رَجاً وَحَمَّرَكُ الْمَا وَسَقِلْكِ ملفئة وضاك ستاؤ حسن فيجميع الوالي كل الله مرقع كالدونين لذكك فا وقا بالنف وَاسْتَعْلِلَيْ بِطَاعَتِكَ فِي اللِّهِ الْمُنْكَدِ وَانْفِحُ إِيَّا إِلَى سَبِيلًا سَهُلَدُ الْحَلِي بِهَا خَيْلُ لِلسُّنَا وَالْاَحْنُ الله مسل على محلها لوكافينا ماصليت على مد مئ خلفة ك فتبكذ فالتصفيل في كما يعين في التي فالمنكاحسنة ف في الأرق حسنة وقاع يُتبا

الدينام الواهد المالية اللَّهُ يَرِيا كَافِي لَفَنْ الصَّحِيفِ فَعَا فِي الْأَمْرِ الْمُعْفِ أَفْرُدُ بَيْ الْخَطَالِيَا فَلاصَاحِ إِلَى فَصَعُفَتْ عَرْضَكِ فَلَا مُوَّتِي لِي وَاشْرَفْتُ عَلَى وَالْمُولِيُّ الْمُعَالِكِ فَلَا مُسِّرُّ فَيَ وَمَنْ نُومِتِي مِنْكُ وَانْتُ أَخَفْتِي وَمَنْ نُسِاعِلْ فِالْتُ افْرَدْتِي وَمْنِ نُقِوِّ بَيْ فَانْتَاضَعَفْتِي لَا لِمِيلًا لَهِ إِلَّهُ الْمَالِمُ لَهُ رَيْعَكُ مُرْنَوْدٍ وَلَا يُؤْمِنَ إِلَّا عَالَيْ عَلَى عَلْوَ فِي الْمِيْ الله طاران على طانون وبيد ك يا الميخ الكاكسية فاللك الكفنا والمن فصراعله ماله واجوه في والخطاف اللَّهُ وَإِنَّ انْ صَوْثَ عَنَّى فَحَهُكَ الْكُنْ وَمُنْعَنَّى الميم أَوْظَنَ عَلَيْهِ دُقَكَ أَوْقَطَعْتُ عِنَى بِيلِكُ مُ اَجِدِ السَّبِينُ إِلَى شَيْءِ مِنْ أَمِلِ عَيْرِكَ وَلَرُ الْفَرْعَلَ مَاعِنْدُ كَيْمُ عُوْثَمْ سِوَاكَ فَاء فِيْعِيْدُكَ وَفَيْضَلِكَ

نَاصِيتِي بِدِكَ لَا امْرَكِيْهُ امْرِكَ مَاضِ فَيَ كُلُكِ عَدُ لَ فِي قَصَا فُكُ فَكَ وَكَا قُنَّ لِي عَلَ الْخَيْفَةِ مِنْ ولا استطيع فيكا ف ف قائد بك ولا استميل هواك ولا أيلغ بيضاك وكانال ماعندك الإبطاع يكوف والمنافع المنافي والمناف والمناف المناف المن لنفشى ففعال لاضرًا الأبك الشهد بدولك كالفشو فَأَعْدَ فَ بِضَعْفِ قُوْرَتِ وَوَلَدْ حِيلَى فَإِنَّ عِيدُكَ المسلك فالمستنكين الصّغيف الصّين للَّف بالمهمين الفَّقِتُنُ لِنَا فِي الْمُنْتَى بَنِ اللَّهُ وَصُلَّعَلَى عُمَّدٍ عَالِمِوْ لَا يَعْمَلُنَهُمَّا سِيَّالْمِنْ كِلْ فِيْ الْوَلْدَيُّهُ فَكُلَّا وَلَدَيَّتُهُ فَكُلَّ عَافِلُ لَا حُسَانِكَ فَيَا الْكُيْتِنِي وَكَا السِّامِنُ اجابرك إن النظائة عني في سَتَّا لِأَنْ الْطَائة عَيْ فِي سَتَّا لِأَنْ الْوَضَّا افْشِنْ اوْنَخَاء اقْعَافِية اوْمُلَا واوْنُوسُ وَنَعْمَا

أوْجِهُ فَأَوْلا وَالْمُ أَوْفُقُوا وَعِنَّا وَاللَّهُ وَلَوْكُمُ لَا اللَّهُ وَلَوْكُمُ لَا عَيْدِ وَالَّهِ فَالَّذِ عَالَتُنَاءَيْ مَلَيْنَ وَمُدَجَىٰ إِلَّا فَإِلَّا اللَّهِ عَلَيْنَاءَيْ مُلَّالًا وَمُدَجَىٰ إِلَّا فَإِلَّا حَالًا بِيْ حَتَّى لَا أَفْحَ عَاالَيْنَتَى مِكَالُدُيْكَا فَلَا أَخُرْنَا عَلَى المنعَتَى فِي الْ الشَّحْ الْمَا يَعْقُوا كُولُ الشَّعْلِ اللهِ فيًا تُقَيَّلُهُ مِنْ قُالَشْعَلِ طِاعَتِكَ فَشَيْعِينَ كُلِّمَا يُرِدُ على حتى لا احتى شياً من سخطان ولا السخط شيامن بِمَاكَ اللهُ وَصَلَّا عُكُوكُم اللهُ وَفَعَ عَلَمُ عَلَيْكُ اللهُ وَفَعَ عَلَمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ كَاشْغُلُهُ بِإِذْكُ فَانْفُشْهُ جُوَفِكَ فَإِلْوَكُم مِنْكَ وَقِقَ اللَّهُ عَنْمُ الدُّكُ وَامِلُهُ الْطَاعِبُكُ وَلَجْرِيرِ فِي مِنْ الْحَاجِبُ وَلَحْبَ السَّبْ لِالْمِيْنُ مُ ذَلِّلُهُ إِلَّا قَالَمَ فَيَاعِنْ لَكَ أَيَّا مُحَوِيْ كُلُّهَا وُلَّجُعَلِقَقُ الْعَمِيٰ النَّمَانِ زَادِي وَالْحَمْتُكَ رِجْلَتِي فَ فِي مُنْ مَا تِكَ مَدْ حَلِي فَكَمْ عَلَ فِي مِنْ تَكَ مِنْ فَا وَهُبُ إِيْ فِي الْحَمَدُ لِيهَا حِمِيْعُ مَرْضَا لِكُ فَأَجْعُلُ



عندالسِّن والحرد وتعسَّراً لامْوَدِ وَالْمُورِي اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

مِن فَيْنَى مَا يُنْ مِنْ لِكُ عَتَى وَخُلْ لِتَفْسِكَ بِصَامَا مِنْ نَفْنِي فِي عَافِيدِ اللَّهُ مَرَ لَا طَأَقَدُ لِي أَجْهُلُ وَلَا صَبْنَ إِعْكَالِكُومُ وَلَاقُوعٌ إِنْ عَلَى الْفَعْدُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَّهُ وَقِي وَلَا جَلَىٰ الْحَلْقِكَ بَلْ عَنْ وَلَا جَلَىٰ الْحَلْقِكَ بَلْ عَنْ وَالْمَ جَلِي الْحَلْقِكَ بَلْ عَنْ وَالْمَ فَ يُولَ لِهَا بَيْ وَانْظُرُ إِلِي وَانْظُرُ لِي فِي مِنْ الْمُونِي فَاء تَكَ إِنْ وَكُلْنِيِّ إِلَى نَفْشِيْعِينَ تُعَنَّهَا وَأَ اقْتُمْا مصَّالِمَهُما قَانِ وَكُلَّتِهَا لَحُلْعِكَ عَهُمَّ وَيُونِ الْجَائِبَيْ إِلَى قَلَيْ حَرَمُونَ فِي وَإِلْعَظُ وَالْعَظُ وَالْعَظُ وَالْعَظُ وَلَيْلًا نكنا ومنواعل طويلة وذمواكثيا فيفضلك الله وأغنني وبعظمتك فأكغشني فكسعتك يُدِي وَ بِهَاعِنْدُ كَ فَالْمُنِي اللَّهُ يُرَّصُلَّ عَلَى مُ لَا لَهُ مُرَّصَلَّ عَلَى مُ لَا لَهُ فَخُلَّصْنِي مِنْ لَكُسُلُ وَلَحْنُ فِي عِنْ لَذَنُّونِ \* وَ وَرِّعِيْ عَنْ الْمَارِمْ وَلَا لَجُنِّ بَيْ عَلَى الْمُعَاصِي الْمُعَاصِي اللَّهُ الْمُعَاصِي اللَّهُ المُعَامِقِ اللَّهُ المُعْاصِي اللَّهُ المُعْلَى المُعْلَامِ اللَّهُ المُعْلَامِ اللَّهُ المُعْلَامِ اللَّهُ المُعْلَامِ اللَّهُ المُعْلَامِ اللَّهُ المُعْلَامِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

September 1 Septem

وَلَعْوَاي عِنْدُكُ وُرِصْنَا فِي فَيْمَا يُودْعَلَ منك وكادك ليفياد كفتى وفيا حولتي فَهُيَا انْعُنْتُ بِدَعَلَىٰ وَلَجْعَلُوهِ فِي كُلَّحَاكَمْ وَيُحْفِظُ مكلفًا مستفيًّا منفعًا معادًا عُجَارًا اللَّم صلَّ عَلَى عِنْ مُلَّا لَهُ وَاقْضَعَ عِنْ كُلِّ مَا الَّهُ مُتَذِيدُ وَ فيضَّتُهُ عَلَى لَكَ فَيُوجُمْ مِنْ فَجُوعُ أَفْكُلُقُ مِنْ خلقك وإن ضعفنعي ذلك مدني و وهشي عَلَيْ وَلَمْ سَنَلَا مِقَالُ أَنِي وَكُمْ لَيْعَدُمِ الْيُولَا ذَاتْ يَدِي ذَكُنَا أَوْنُسِينَا فَمُعَالِيَ مِالْعَد احصنية على واغفاته الأمن بفشي فارة عنى جَن يُلِعَظِيناكُ وَكَثِينَ مَاعِنْدُكُ فَانَكُ وَاسِخُ كرافيز حتى لاسيقى عنى شي منه شكران تعاصي مِنْ صَنَانِي الْ الْمُعَامِقَ بِدِمِنْ بِينَا تِي مِنْ الْفَاكَ

مَا يُبِّ اللَّهَ مُ صَلَّعَكَ مُ إِنَّ فَا أَنْ فَعَى الْرَفَةِ عَالَ فَعَا الْرَفَةِ عَالَى فَيْهَ وَ الْعَمَالِكَ إِلْمَ خَرِجَتُ مَنَّ اعْرُفَ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ قُلْبَيْ وَحَتَّى كُفُنْ الْغَالِبِ عَلَى الذُّ مَدُ فَيْ دُنْيَادٍ وسي اعتل الحسنات شوقًا والمرام السيَّات فا مَحْوَقًا وَهُبُ لِي نُورُ الْمَثْنِي ﴿ وَالنَّاسِ وَاهْتُدُ بد في الطلاب واستضيد من التاكة فالتابا الله وارز في وفع الله وارز في وفع الله وارز في وفع الم الوعيد وسور فواب الموعود حقى الجدالة ما ادعوك لذوكائة مااستيك منه اللفة قَدْ تَعْلَمُ مَا يَعْنِهِ لَيْ مِنْ امْرِدُ الْيَايِ وَاحْرَ قِي ثُلَ بجوالجئ حفيا اللهم فصلعلى على العبن فَادُونِ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ عُلِينًا فِي الشَّكُولَا وَمِا انعنى على في الميثو والعنو والتعرة والسّعة

حَيَّ الْعَرِقُ مِنْ فَشِيدُ وْحَ الرَّصْنَا وَطَانِيدُ الْفَيْمِينَ عليب لك فيملور في في الكوف والمرك والرضا والنفط والنفغ الله مصاعي محتن والهوان فنجا سَلامة الصَّدُ مِرَالْسَلِحَيْ لا الْجِدَلْ الْمِالْمِينَ مَا خَلْقَالَ عَلَى مِنْ مِنْ فَصِبْلِكَ فَحَيَّ لَا ارْى بِغِيدًا مِنْ مَعْ كَالَّ مَ خَلْفِكُ فِي دِيْنِ اوَدُنْكِ الْعُكَافِيدَ الْمُتَقَوَّى اللَّهِ الْمُتَقَوَّى اللَّهِ الْمُتَقَوَّى اللَّهِ ا فَنَحَا الْأَنْ رَجُونُ لِنَفْسِي فَضَلَّا ذَلِكُ بِكَ وَمِنْكَ مَحْدُ كَ لا سَرُيْكِ لِكَ اللَّهُ مُرْصَلٌ وَالْحُرْمَ اللَّهُ اللَّهُ مُرْصَلٌ وَالْحُرْمَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَ أن فِي لِعَفْظُمِن لَخَطَايًا فَأَلَا عَبْرَانُ لِنَالِمِ فآلدنيكا والكجرع فنحال المضا والغضي عتاكون عائي دعى منها عنن له سواء عاملًا بطاعتك مؤثرًا لرصال على الموالي الما في الأفليا والمعد حَيِّ إِنْ مُرْعَلُهُ فِي مِنْ ظُلُمُ وَحُوْرِي وَلَايسُ وَلِيْ مِنْ اللهِ

وْعَالْفُلُوسُ لَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ادَاسًالَ اللهُ الْعَافِيدُوسَ اللهاء كاعلى تهوالا والبسني افيت وَجَلِّلُنَى عَافِيتُكَ وَخُصَّيْنَ بِعَافِيكَ وَالْمِمْنِيغُ وَاعْنَىٰ عِالْمُتِكُ فَ نَصُلَّا فِي عَلَىٰ بِعَالَمُ الْمُعَلِّمُ بِعَالَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع الى عافيتك و افر شنى عافيتك و اصالي عافيتا وَلا تَفْرُقُ بِنِي وَبَيْ عَافِينِكُ فِي الدِّنيا وَالْحَرْبِ اللهُ مُرَّلُ عَلَى حُرَّهُ اللهِ فَعَافِيهُ كَافِيهُ كَافِيهُ اللهِ عَالِهُ كَا مِيدً عَافِيهُ فَوْلَدُ فَيُدِيلِهَا فَيُعَافِيدً التَّنَّا فَأَلَا خُرُةً وَأَمْنُ عِلَى إِلَيْنَا وَأَلَا خُرَةً وَأَمْنُ عِلَى إِلَيْنَةِ وَالْاَمِن

عنيد ومن شر كامنته ومن شر ضعف وشد ومن شق لاستهف ووسيع ومن خو كالصعير وكي ومن مؤر لا فها المعند ومن سن كل من صب لرسولك ولاهر بَيْتِه حَنْ إِمِنَ لِجِنَّ وَالْإِنْسِ وَمِنْ شُوِّكُودُ انت اَخِلُ بِنَاصِيَتِهُ النَّكَ عَلَصِ مَا لِمِنْ تَعَيْدُ الله مُ صَلَّعَلَ فَي اللهِ وَمَنَا لِلهِ وَمَنَا لِلهِ وَمَنَا لِلهِ وَمَنَا لِلهِ وَمَنَا لِلهِ وَمُنَا لِلهِ عنى وَا دُحرعي مُكُره وادر راعي شره ورد كُنُ فَيْكُنُ وَلَجْعَانِينَ لِيَ لَهِ سُلَّاحِيًّا ي بصن و تضمّعن سنعا، و تقفل دور قُلْهُ اوْ تَوْنَى عَيَّ لِهَا اللَّهِ الْوَتَقَمَّعُ كَالِيا رفيدا وتفسركن ويؤمي بزجيد وعشن وكرف وسكره وعالا فبروج

للَّهُ مُصَلِّحًا فَيُرْعَلُهُ لِي عَنْهِ لَى وَرَسُولُكِ وَاهْلَ يُدِّيِّهِ الطاهران والخصمهم باعضال كالك ورخمتك وبركانك وسلامك والخضاط اللثم والمكراكك لَدَيْكَ وَٱلْصَلَقَ مِنْكَ يَا اَنْ حَمَ الْلِحِمِيْنَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُمَّى الْحُكِيْ فَ الْمُسْتَى فَإِمَا لِمِيْ لِمَا الْمُ وَلَجْمَعُ لِيهِمُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا مًا ثُرَّا سَتَعُمَّ لِنْهَا تلومني منا وفقني للنفؤذ فياتص مِنْ عِلْهِ حَتَّى لاَيْفَقَ بَيِّ الْمِيْمُ الْبِيْمُ الْمُعْمِنْهُ عَلَيْدِينِهِ والمنقب الأنكابي عن الحفوف في الفسنيه

صراعكه عالية كالشرقت المراح المتعلق والدح أوَحُنْ لَا لَكُنَّ عَالِكَ أَنْ اللَّهُ وَجَعَلَوْ أَمَا يَهُا هُيْنَةُ التَّلْطَانَ لَعَسُوْفِ وَإِبُّهُا بِرَّ آلام الزواف وكنع إطاعي الوالدي ويتفاج اقَتْ لَلِعِينِي مِنْ رَفُّ كَا الْمُسْكَانِ فَأَلْحُ الْمُسْدَمِيُّ الطَّنَّانِ حَتَّى أَوْ بِرَعَلَ هُو الْمُصَامِّمَا وَاقْتِ مَ على بصاي بصاميًا فاستكس برتماية إن فل واستقل دي بها وارك اللهائم حَفِّضْ لَهُ مُنَاصُونِي وَاطِلْ لَمَا كُلَّهِ فِي وَالْحَ لَمْا كَارَمِيْ وَالْنِ لَمْاعَنْ كَيْ وَاعْطِفْ عَلَيْهِا قِلْنِيْ وصين في الما موال الما اللهم اللهم اللهم الله على المنكولة المناس الله على المنه الماعلي المناسبة فالمفظ لهما ملحفظاة منى فصفوا

وماسهمامغ مناذى أفخلصالهم اقضاع كما تبامن وفأفاع لأح وعلو افي د ركاتها ون يادة فحسنا بها ياسية السّبيّات ماضعافها ملكسنات اللهنتروكا مُعَادِّياً عَلَيْدُمِنْ قُولِ الْفَصْبَعَاء لَيْنَ عِنَ اقتصراب عند من ولي فعد وهِبندلما محدث بوعلها فرعبث اللك فيقع متعتبه عنها فافيلا القب فهماع انفسى ولا استطها في في و كاكرة مَا تَوْلَيَّاهُ مِرْأُمْرِي بارتَفْهُما أفجب حقاعلى وأفدم احسانا الي واعظم مِنَّةُ لَدَيْمُ كَأَفَّا صَهُمَا بِعَدُلِ أُولُكِا رَبِهُا عَلَى اللَّهِ وَالْحُلْمُ الْمِيْطُولُ شَعْلِهِمَا بِتُنْ بِينِي فَأَيْ سِنْكُمْ

تعيينا فحراستي وأبرز افتكان شاعل انفسها

NW

عَلَىٰ هَيْهَا تَ مَالِسَتُوهَانِ مِتْحَقَّمًا وَكَادُولِنَّا الْمُولِنَّةَ إِنَّا عَلَىَّ لِهُمَّا فَكَالَالُمُ مِعَاصِ وَظُلْفَةُ خِنْدُمِهُمَا اللَّهُ فَصِلَّ على على الد وأعنى اختيمن السعين به و وقفت اهدى دغي اليه والمعمولي في العقوقات والأمهات مؤم فحرك الفنزيا لسيث وتم مظِلُونَ اللَّهُ مُرَّاعِلَ عِلْمُ اللَّهُ وَأَصْفُلُونِهُ بافضًا ما حصص عبد الماعياد لا المؤمِّثين من كِ الْحُمْرِ الْلَهِ عِلَى اللَّهُ مُلَا تَشْنِي ذِقْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ مُلَّا تَشْنِي ذِقْهُمُ اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلْمُ اللَّهُ مُلَّا لَمُلِّلُهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلّلِيلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلًّا اللَّالِمُ للللَّهُ مُلِّلَّا اللَّهُ مُلِّلَّا اللَّهُ مُلَّالِمُ لَا اللَّهُ مُلِّلًّا لَلْمُلِّلِيلًا لَلْمُلِّلِلْمُ لللَّهُ لَلَّهُ مِلْكُولًا لِلللَّهُ مِلْمُلَّالِيلُولُ مُلْكِلِّلْمُ اللَّهُ مُلِّلَّا لَلْمُلِّلِيلًا لَلْمُلِّلَّالِمُلِّلَّالِمُلْمُلَّاللَّهُ مِلْمُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلَّالِمُلِّلِمُ اللَّهُ مِلْمُلَّالِمُلِّلِمُلِّلِللْمُلِّلِمُ لَلَّهُ مِلْمُلِّلِمُ لِللللَّهُ مِلْمُلِّلَّالِمُلِّلِمُلِّلْمُلْمُلِّلِمُلَّالِمُلْمُلِّلْمُلِّلِمُلِّلْمُلْمُلِّلِمُلْمُلِّلِمُ لِلللَّهُ مِلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلْمُلِّلِمُلْمُلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلْمُلْمُلَّالِمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلِّلِمُلْمُلُمُ لِللْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُمُ لِمِ اديا رصلوني وكافيابًا مِنْ أَنَا الشِيلِ وَفِي أَ مئساعات نهاري الله مُ صَلَّعَكُ فَيْ أَوَ الْهِ وَفَوْتَ الي بناعا ي لما والقول الما يتما ومعفن حمّا فارض عنهما بيفاع في المارض عوما فالمغني مَا لَكُمَّا مُنْ مُوَاطِئَ لَسُلَامُمُ اللَّهُ مِي وَإِنْ سَيْهِ مُعْفِقًا



اللَّهُ عَرُومُ عَلَى إِنَّهُ وَلَدِي وَ بَاصِلُومِهُمُ الْمَا الْمُورِةُ وَالْمُ عَلَى الْمُورِةُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا الْمُوالِمُ وَرَبِ الْمُصْعِيرُهُمُ وَعُولِكُ مِنْ الْمُوالِمُ وَرَبِ الْمُصْعِيرُهُمُ وَعُولِكُ مَا وَالْمَا عُرَبُهُمُ وَعُولِكُ مَا وَالْمُورِةُمُ وَقُولِكُ مَا مُلْمَا عُرَبُهُمُ وَقُولِكُ مَا عُرَبُهُمُ وَقُولِكُمُ الْمُلْمُ وَقُولِكُمْ وَقُولُومُ وَالْمُومُ وَلَيْعِيمُ وَقُولُومُ وَلَيْكُمْ الْمُلْمُ وَقُولِكُمْ الْمُلْمُ وَقُولُومُ وَلَيْعِيمُ وَقُولُومُ وَلَيْعِيمُ وَقُولُومُ وَلَيْعِيمُ وَقُولِمُ الْمُلْمُ وَقُولِكُمْ اللّهُ وَلَيْعِيمُ وَقُولُومُ وَلَيْعِيمُ وَقُولُومُ وَالْمُعْمُ وَقُولُكُمْ وَالْمُعْمُ وَقُولِكُمْ اللّهُ وَلَيْعِيمُ وَقُولُومُ وَالْمُعْمُ وَقُولُومُ وَالْمُعُمُ وَقُولُومُ وَالْمُعْمُ وَقُولُكُمْ وَالْمُعْمُ وَقُولِكُمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَيْعُمْ وَالْمُعْمُ وَلَيْعِمُ وَالْمُعْمُ وَلَيْعُومُ وَالْمُعْمُ وَلَيْكُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَلَيْعُمُ وَالْمُعْمُ وَلَيْعِمُ وَالْمُعْمُ وَلَيْكُمْ وَالْمُعْمُ وَلَيْعُومُ وَلَيْكُمُ وَالْمُعُمْ وَلَالِمُ وَالْمُعْمُ وَلَيْعِمُ وَالْمُعْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمِلُومُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُومُ وَلَالِمُ وَالْمُعْمُ ولِهُمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

نَصِّرُ سَامِعْيْنَ مُطْبَعِينَ لِكَ وَلاَوْلَ الْمُعِينَّةُ ولجميع اعلامك معادين ومنغضين امنن ا الله دبهم عضدي وأقم بهم أودي وبرابم عد بهم فرغيثين واعني بهمك المحني وليد مخيبي وعلى على ابن مستقنين لي مطيقير عاصين ولانخالفين ولاخاطين واعتى على فا دنيج وبرغ وهن لين لأنان مهاؤلا ذكونا فلجعز ذلك خيران فأجعلم ليعف عَلَىمًا سَٱلْكُ وَآمِن فِي فَ ذُرِّيِّي مِرَالْسَيْطَانِ الرحيم فا, نَكَ خَلَقْتُنَا وَلَمْ يُنَا وَنَهْ يَتَنَا وَ رغينا في ثواب ما امريتنا ورهبتناعفا وَحَعَلْتُ لِنَا عَنْقَ الْكِنْ الْمُلْتَةُ مِنَّا عَلَى الْمُلْتُ مِنَّا عَلَى الْمُلْتُ مِنَّا عَلَى الْمُلْتُ

سلطناعلية منه اسكنته صانونا فالحربية مَا وَدِمَا إِنَّا لَا يَغُفُرُانَ عَفَلُنَا وَلَا يَسْمَانِ نسينًا فَيُمِّننَا عِقَالِكَ وَخِوْفَ بِعَيْلُ إِنَّ ممنا بفاحشه سععنا فإن همنا العراج طَنَاعَنُهُ يَعْرَضُ لِمَا الشَّهُولَةِ وينْصِفُ لِنَا بَالشَّبُهُ انَ وَعَدَ نَا الْذِينَا وَإِنْ مُنَّا كَا لَكُونَا وَ إِلَّا تَصْرُفَ عَنَّا كَنْ الْمُ اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا قَيْنَ سُلْطَانِعَنَّا سِلُطَا لِلُ حَتَّى اللهُ عَنَا إِكْنُ اللَّهُ عَالِكُ فَضَيْمُ إِنَّ اللَّهُ فَضَيْمُ إِنَّ كي به في المعضومين إلي الله عمر اعلى النافي الم فض لحوالجي فلاتنعني لاكالة معدضها لي ولا تحيف وعلى وقد المرتى برواسن على بطريا بطائ فردنياي وكروت ما ذكرت مندوما نسبيت واظهرن واخفيت اواعكن واسري

كَاجْعَلْى فِ جَيْعِ ذَلِكَ مَنَ الْمُصْلِمِينَ مِنْ قَالْمِ اللَّهِ الْمُعْلِينَ بالطُّكُ اللِّكُ عُيْلَا كُمْنُوْعِينَ بِالْتَوْكِلُ عُلَيْكَ الْمُعَوْدِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ والمنا المانية والما فالمناه والمناك والمانية المانية المنسع عليهم الرزق الحكة لمرفضناك لواسب عودك في الْمُعَزِّينَ مِنَالَةُ لِرَبِكَ وَالْجُارِينَ مِنَالَقًا لِمِيلَا والمُعَاقِينَ مِرَ اللَّهِ مِرْ خَمْتِكَ وَالمُعْنَيْ يَنْ مِنِ القَفْ بِغِنَا لِكَ وَالْمُعَمُومِ مِنْ مِنَا لَذَ أُنْ فَيْ عَلَى والموقية يتلائد والتشر والصول بطاعتك والْحَالِ بَيْنَمُ فَبَيْنَ لَنَّوْبِ بِعِنْ رَبِّكَ الْتَانَ لكُلَّ مَعْضِيَتِكَ ٱلسَّاكِينَ فَحِوَادِكَ اللَّهُ تُمَّ اعْطِنَاجِمِيْعُ دَلِكَ بِتَوْفِقِكَ وَنَحْمَلُونَا وَالْمِنْكُ وَالْمِنْكُ مِنْ وَنَا لِللَّهُ عَبْرُفَا عَظِمِيْمُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْكُونُهُ مَا تُمثِلُ الَّذِي سَأَلُكُ لِنَفْعُ

اللهم صلَّ عَلَيْ كَالِهِ وَتُولُونِ فَجَالِيْ اللهِ سَوَالِيّا لَمَا فِينَ لِمُقِّنَا وَلَكُنَّا لِمِنْ لِمُقْدَالِنَّا لِمِنْ لِمُقْدَالِنًا لِمِنْ الْمُقَالِبُنا بافضر ولايتك وقفيهم لاقامة سنتلة الاخد الله الد لي في ال فاقضعيفهم فسلطيم وعيادة مِنْضِهِمْ وَهِلَاية سُنْنَ شِلْمِمُ وَ مناصكة مستشيم وتعهل قادم وكمأن استكاميم فكشعو كابتم وتضيء مظلوبهم

فكن مُواسًا بِهِم بالماعق والعود عليه بالجنة والإفضال ولعظاء ما يجب لم قيرًا السوال و تجعلن الله اجزي بالإخسان واعرض بألقبا فأرزعن طالمرثم فاستعل في كافتيم وأتولى بالبي عامية مل فض عبري عَهُمْ عَمِيَّ وَالْمِرْ جَانِيْ لَهُمْ تُواضَّعًا وَالِقَ عَلَى مُولِدُ الْعَلِيْهِ مِنْهُ نَحْمًا وَأَسْتِنْ لَهُ مِالْعَيْبِ وَلَحْتُ بِقَاءُ البِّعْدَةِ عِنْدُ مُنْضًا وَأَوْجِبُ الم ما افتجالي متى وانعى لمما انعى الماصي الله مرصاعل في اله والدوا مِنْلُذُكُكِ مِنْهُمْ فَأَحْمَدُكِ إِنَّ الْأَفْلُولُولُمُا عِندُمُ وَنِ دُمْ بَصِيرَةً فَي حَقِّي وَمَعْ فَالْفَصَلِ حقى لينعلف إي واسعال بهما ميرتب العالين

ولير الحابقا بقاوتك فاشبغ عطا بالممن الله صَلَّ عَلَى عَلَى الله وَ لَيْنُ عِنْ مَا الله عَلَى الله وَ لَيْنُ عِنْ مَا مَا الله عَلَى الله وَ لَيْن أسليهم وكشي وأشغ وأشغ وأشغ فالفنجعهم وديوامرهم وفابتن أميره فتق حَدْبِهُمانَة مُؤْنِهِمْ فَأَعْضَدُ مُمْ بِالنَّصْرُ واعنه المفروالطف لهن فألكر اللهة والم وي وعرض ما يجه الون وعِلْمُ مالانعلو وبَصِّيْمُ مَا لَا يَضِرُونَ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى عَهِ وَا وَالْسِيمْ مِنْدَلِقَا إِلْعِكُمْ ذِنْ دُنْ دُنْيَا مِنْ الْحَتَّاعِيرُ

كَغَنُوْرِ وَأَصْعُ عَنْ قُلُونِهِ خُلُم إِلَيْ الْمَالِ الْعَنُونِ يَّهُ تَضْبَاعَيْنِي وَلُوحَ مِنْهَا لِانْفَاقِرَا مَا اعْدُونَ مِنْ مُسَاحِ الْخِلْدُومُ مَا لَا لَا لَكُ فالخوراكيان فالأنها بالمظرة وأنوا عَالَا يَعْكَا بِالمُنْكَا لِكِهِ بَصِنْفُوا لَهُ احدة بالأو د كاب و لاعد بي نفسه اعزاق في بع اللَّهُ مِرَ أَفَالُ بِيَ إِلَى عَدُونَهُمْ وَأَقِلْ عَهُمُ أَظْفًا مُعْمُ الْفَاحْمُ وَوَقِينِهُ فَ وَمِينَ اسْكَتِمْ وَلَذُكُمْ فِي إِنَّ الْسَكِيمَةِ وَلَذُكُمْ فِي إِنَّ الْسَكِّمَةِ افيد بقرم فكاع ذبيتم وبيزان وعيم وتيوم فسلم وضللم عن وجهرتم واقطع علم المدد فالقض بنهم العدد فالملا أهيلام النعنب وأقبض لذبهم عرالبسط وأغرا عَيٰ لَظُونَ وَسَرِّدِ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَكُلْبِهُمُ مِنْ

والقطيم وابع المعالم الله وعقرانها سَيَابِهِمْ وَيُبَوْلُ صُلَابِ بِجَالِهِمْ وَاقْطِحْ مَسُلَدُ وَاتَّهِمْ فانعامِمُ لأنادُ ف لِسَمَا يَمْ فِي قَطْنِ وَلا لِأَنْ الْمُ فِي نَيَاتِ اللَّهُ مُ وَقُولِ لِكِ عَمَا لِاحْدِلِهُ عَالِمُ لِلْهُ عَالِمُ لُكُمْ مِ فحصن بدويال بنم فعر بالمؤالة فرفق على عن فيا رَبِيم لِعِيَادَ بِكَ وَعُرْمِنَالِهُ يَهُمْ لِلْفِكُونَ بِلَ حَوِّلُ لِينَاكُ فِي بِعَامِ الأَصْ عَيْنُ لَ وَلاَ تَعْفَرُ كميت على من باينا يري مراكمة يكن وامدي عليكة من عنبك مردون حتى كشوفهم الى مُنْقَطِع التَّالِي قَلْهُ فِي أَرْصِنِكَ فَأَسُدًا وَيْقِيُّ فَالِمَا مِنْ الْنَكَ النَّكَ النَّكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَ مَن لَوَ لَا شَنِ كَ لَكُ اللَّهُ مِنْ وَأَوْنِ بِدَلِكَ

91

اعْدُأُكُ فِي قَطَارِ الْبَالَدُونَ الْمِنْدُ وَالْمَاقُ وَالْتُهُ ولكن ولكبش النوية والناج فالسقا والدياكة وسابراتم الشرك الذي اسكافته وصفاته وفنالصيته بمعقد و الشَّى فَكُمْ مِعْ لِمَا لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ المنتي إلى الشركين عَنْ تَنَا وَلِ الْمُراوِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَحْنُ مَم بِالنَّفَتْضِ وَسَقَصِّهُمْ وَسُطِّهُ مُ بِالنَّفْقُ عن المحتثاد عليهم الله أخل قالفهم مراهم عَابْدُ الْمُمْمِرُ الْفُوَّةِ فُ انْدُهِلْ فَلُوْبُهُمْ عِنْ فاقفي الكانه عن الكانة التجال وجنبه عَنْ مُعَالَ عَبِهُ أَلْأَبِطَالِ فَانْبَعْثُ عَلَيْهُمْ جُنْ اللَّهِ مِنْ مَلْكِ بِمَا شَمِنْ الْبِكَ مَعْفِلَكُ وَمِرْبُدُ تقطع به دابرانم وعصل برشولتم وتفياق اللهم وامزنج مِياهمهم بالموباء فاطعمهم الاوف عَارْم مِلاد مَمْ بِالْحَسُونِ وَالْحِ عَلَيْهَا بِالْقَدُورِ وافنعها بالمعافيل وكجعكم يرتثم في لحص ل ضاح ولنبدهاعنهم وامنخ صفي امنهم احبيانم بِالْحُوْعِ اللَّهُ مِنْ وَالسُّفِّمُ آلَانِمُ اللَّهُ مُوالمُّيا عان عن المرمن المراملية الفيامي المديم مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الافوى فَحَظَكُ الْأُوفَى فَلُعِبِّهِ النَّسْكُوهُ عَلَيَّهِ النَّسْكُوهُ عَيَّالُهُ المحمر وتولدً بالنَّخ وعَنْ بَن لَهُ الأَصَابِ ا اَسْتَعْولُهُ لِلطَّهِ وَالسَّبِعُ عَلَيْهِ فِي الثَّفْقَةِ و متعالم النشاط واطف عند حرات المتوق وَاجِنْ مِنْ عُمِّ الْهُ حُنْدِ وَالنَّهِ ذِكْ الْأَهْلُ وَالْوَلْدِ فَأَوْلَهُ حَسْنَ لِنَتِهِ فَتَقَلَّهُ بِالْعَافِدُ وَأَصْحَبْ

السَّلَ مَمَّ وَاعْفِرُ مِن أَلِينِ وَالْمِنْ الْخِنْ } وَأَرْتُ فَا السِّنَّةُ كَايِنُ مِالنَّصْرِ فَكَلَّهُ السِّكُ وَالسُّنْ فَ سَدِّدُهُ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْرِيّا فَحَلَّمْهُ مِنَ الشيعة وليغلون وذك وطعنة واقامته فِيْكُ وَلِكُ فَاء ذَاصَاقَ عَنْ الْكُوعَلَى فَعَلِمُ فيُعَيْدِ فَصَعْرَشًا ثَمْ فَعَلَى مَادِ لَ لَهُ مِنْمُ وَ لا تُنُولُهُمْ مِنْهُ فَانْخَمَّتُ لَهُ إِلَيَّتُ عَادَةٍ فَقَضَيْتُ لَهُ بِالشَّهِ ا حَدْ فَيَعَلَ الْمُحْتَ الْمُ عَلَّ فَالْعَالَةُ لِمَا لَتُنْهَا كُونُ فَلِكَالُقَبُلُ وبعدان بي فريه والاسار وبعدان تأمن اطُلُفًا لَسُلِينَ فَيَعْلَانَ نُولِي عَنْ لَا لَمُعْدِينَ الله مرائيا منها خلف غان يا أوثر ابطافي افتعامكخالفيد فيعيبت افاعانة بطالا مِزْمَالِدِ اوْامْنَ عِنَادِ اوْسَانُ مَالِدِ اوْسَانُ مَالِدِ اوْسَانُ مُالِدِ اوْسَانُ مُالِدِ اوْسَانُ مُالِدِ

اق التعد في وجهد دعق أورع لله من فكالم حُمْدٌ فَأَجْرِلَهُ مِثْلَ آجُ وَ وَثَنَّا بِوَكُنَّ وَثُلَّا بمثل فكفوف من فعلم عوصًا عاصراً التعلق بدنفع مافكم وسواؤرماات إلىان سنبي بد الوق إلى النوك لدمن فضلك واعد لَهُ مِنْ كَامِتُكَ اللَّهُ مِنْ وَأَمَّا مُسْلِ الْمُثَلِّ أمَوْ الْمَيْلُ مُ فَكُونَهُ فَيْ إِنْ الْمُلْ النَّوْلِ اللِّولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّا اللّلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِي الللَّلَّ اللَّا الللَّهُ اللللّّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللّه فنوع والقاهم عهاد فقعليه اَوَاحُنَ عَنَهُ حَادِثَ الْوَعُولُ لَذَا فِي الْمُؤْفِّنَ الْمُؤْفِّنِ الْمُؤْفِقِينَ الْمُؤْفِقِينَ مَا بِعُ فَاكْتُ النَّهُ فِي الْمَارِينَ وَاكْتُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَجْعَلُهُ فَعِلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل التهداء والمتاعن اللهنة صرعافي عَندِكَ وَرَسُولِكَ وَالْبِحَدُ صَلَوْدُ عَالِيَّةً

co ca ca

مَّ عَلَىٰ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

S. CHECELS C

مَتَعَقِّعًا إِلَاسِعَنَّهُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَالُةُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُلِمُ وَلَا وَرَامُوا وَالْمُوا وَرَامُوا وَرَامُوا وَا وَرَامُوا وَا وَرَامُوا وَا وَرَامُوا وَا وَرَامُوا

البوالغز.

للنَّ فَ مِنْ سِوَاكَ فَاقْتُقَدُ وَا فَهَا وَلَوْ الْمَا تَفَاعُ عَبُرُكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّالِي الللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا فا تصعوا فصح بمايندمنا الم حان فقد اعْتَيَادُهُ وَأَنْ شَكُ الْمُطْرِقِ صَوَالِخَيَالُهُ فَايْتَ كَا الَّهِي دُوْنَ كُلِّيسُوْلُ مُوضِع سَلَّالِي وَ دُوْنَ كُلِّ مَطُلُونِهِ إِلَيْهُ وَلِيْ كَا جَتِي أَنْ الْحَمْو عَلَى مَدْعُولَ مُعْفَقَ لَاسْتُكُكُ احَدُفِي مِجَايُ وَلا يُتَقِيلُ مَا يُنَقِقُ لَكُ مُعِكَ فَ فَعَاى وَلا ينظمه وإيا في بدائي لك ياالدي وحكالية العدد ومَلَكَةُ الْعَدْرَةِ الْصَدُو الْصَدُو فَضِيلَةً الحول والفق ودنجذ العالق والرفعة وال سِوَ الْ مُرْصُورُم فِي عَنِي مَعَالُونُ عِلَى مُرْدِيقًا مَا سَرَانَهُ مَعْتَلُفُ لَكُمَا لَاتَ مُسْنَقًا فِي الْصَفَا فنعاليت عن لاشاه والاحتداد وكتات

عَنْ لَا مَنَّالُ فَالْالْهُ الْفَنْيِعِينَ لَا لِهُ الْأَانَتُ فَعَالَيْتُ علواكميًا فانتان عراللمين اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَفِي إِلَّا بطوله الأمراع الميثنا الاناقال فالموافق وطبغنا بأمالنا فياعابا المعراني فصلعا كالد ومث لنابعثيا صادقات هيئا بدم رُمُؤننا لطلم بغنينا بهامن ألأف والنف والمفاضحة

وقُولُكُ لَكِي الْمُ مُدُقُ وَالْفَيْنَ وَقَدَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُلْمُ

والمه واعن في من والدوا والمن الدين والدوا على المن والدوا والمن والدوا والمن المن المن والدوا والمن المن والمن والدوا والمن والمن والدوا والمن والدوا والمن والمن والدوا والمن والدوا والمن والمن والدوا والمن وا

اللهم صلّ على حرّ واله ولجنبي عن السَّ والأن وا وفوَّمْنِ الْبَدُلُ وَالْآقِصَادِ فَكُلَّى خُسُلِلْقَادِيْ وَاقْتَضِيْ إِلْمُولِكُ عَنَ الْتَبُّدُينِ وَلَوْمِنِ الْسَالِكُالَةُ لَا النَّذَافِي وَوَجِّدَ فِي الْفِرَالِ اللَّهِ الْفَاقِي وَالْوَعِنَامَ الما لِ مَلِيْدِبْ لِيجِنْلِهُ أَنْ تَأَدُّ يُا إِلَى عَيْ أَوْمَا العَقَتْ مِنْهُ طُغْيَانًا ٱللَّهُ وَجَبْنَا لَيْ عَيْبُرَالَفَقُوا واعنى على عبيه المنه المنتر ومادوية على من متاع اللنياالفابنة فادجن لي فراتك الباقية والخِعْرُ مَاخَقُ لَتَى مَرْ كَطَامِهَا وَعَلَيْتَ النم وَمُنَاعِهِمَا لَلْعُنَةُ الْحِوَارِكُ وَفُصَّلَةً الْحِوَارِكُ وَفُصَّلَةً الْحِوَارِكُ وَفُصَّلَةً الْحِ ودُرِيعِيمُ الْجَنِيدُ اللَّهُ ذُوْلِلْهُ خَوَالْدُطُمُ وَاسْلَا لِمُوادِّ

ف خ كالتوثر وطليه الليتريا مر الأيصف فعت العاصفين ويامن ا عِادِنُ لَكُمْ اللَّهِ إِنَّ وَلَا مَنْ لا يَضِيعُ لَدُ يُدُ اجرا كمنسنين ويام ووشيتي خوف العابدي ويا من هو فايد خشية المتقبي هذامقامي تداولته الدي الذي الذين وقادنة ارتفايا واشتخوذ علية الشيطان فقصعتا امنت مَثْنَا لِمُلْكَامِ الْمِنْدُ مَا لِلْ عَلَيْدُ الْفَالْمُ فَضُل حِسّانِكُ حِيّ إِذَا أَنْفَحَ لَهُ بَصُلُ الْفُدَى ونقشعت عندسكا بالعني المقي الظراب فَسُادُ وَفَكُوفَا عَالَمَا لِمُنْ يَدِرُيَّا فَرُكُوفُولُوكُونِي عصيانه كتريا وجليل فالفند جليلا فأصل عُولَ مُؤْمِلًا لِكَ مُسْتَعِبًا مِنْكُ وُوحِكَ

نَغْبَتُهُ اللَّكُ ثُقِيًّا مِنْ فَأَمَّلُ بِطُمِّهِ مِعْدَا اللَّهُ اللَّ يحوف إخالاصا قنخلاط معه من كأمط فوع فيد عَنْدُ إِنْ وَأَفْرَجَ رُوْعَهُ مِنْ كُلِّي كُلُودٍ مِنْدُلِيكُ فتثلبين بدكك منضرعا وغرض والالا مُعَشِّعًا فَطَأَطَأَ وَأَسَهُ لَعِيَادَ بَكُ مُسَكُلِّلًا والبثك منسب ماانت اعلى بعضوعا وعد من ذنوية ماان الحصلة حسوقا واستعا بابمن عظيم ما وقع بدى قيل ما فضي المية خيان من دنؤب ادبرت ايامها فدهبت واقامت بيعاتها فلزمت لاينكريااله مذلك انعافية ولانسنعظم عفوك انعفوت و كرمنا المركبة الركبة الدي الذي لايتعاطف الم عَفَانَ الذَّبُ الْعَظِيمِ ٱللَّهُ مَ فَهَا انَا ذَاقَلَ مِثْكَ

1.15

مطبعا لأمرك فئما أمنت بدمن الذعا منتع اوعلا فيُما امرت بدم الكيابة اذتقول الموت بدم الكيابة لك الله مضلّ على عمل والدوالقيم عفي المعالم كَمَ لَهُيْنُكُ بِاقْلَدِي وَآرَفَعَنِي مَنْ مَصَابِعِ الذُّنُونِ كا وضعنت لك نفسي والشيئ بستك كا تاكيتني عَلَ لَانْتِقَالِم مِنْيُ اللهِ مِنْ اللهِ وَيُجِتَ فِي طَاعَتِكُ نِيْقُ وَ وَأَحْرُ فِي عِبَادُ بِلَ بِصِيْرِ إِذْ وَكُوفَتُنَى مِزَالِهُ عَالِهِ لمَا تَغْرِلْنِهِ دِرُنَ الْخَطَايَا عَنِي وَ تُوقِقِي عَلَى مَلْتِكَ وَمِلَّهِ نَبِيْكُ مُحَلِّي عَلَيهِ السَّاهُ أَذَا تُوُفِّي تَنِي اللَّهُم اني انق الله في مقامي هذا فركابي دُنون وصَعَاينهُ وَبُواطِي سِيّا ، في وظُو اهِمُهَا وَ سَوَالْفِ ذَلا بِي فَكُوادِ بِهَا تُويَّةِ مُنْ لَا يُكْرِثُ نفسد بعصيم ولايضران بعود وخطيه 1.0

وَ عَنْ قُلْتَ كِا الْرَيْ فِي حَكِم كِمَّا لِكَ اللَّهُ تَقْبُلُ النَّوْيَمُ عَنْ كُا وتعَفْوْعَنِ السَّبِيَّاتِ وَلَحِتُ السَّوَّابِينَ فَاقْتُ لَوْسَيِّ كا وعن واعفاعن سيّاتي كاخبنت وافجب في الم كَمَا سَنَطَتَ وَلَكُ مِانَتِ شَرَائُ إِنْ اعْفَدُ فِي مَكُولًا وضانيان لا الجع في مُذ مؤمل وعهديان المجل جميعَ مَعَاصِنيكَ اللهُ عِرَانَكَ اعَلَيْ عَاصَوْلِيمًا عَلِيَ وَاصْرُفَيْ بِقَدُرُتِكَ إِلَى الْجَبْبَيُّ • اللهم ا فَعَلِي شِعَاتًا قَنْحَفِظُمْ أَنْ فَاشِعَاتًا فَلَا سَلِيمُنَّ فَشِعَاتًا فَلَا نَسْلِيمُنَّ وَكُلُّهُ فِي بِعِيْدِكَ الَّتِي لَا يَنَامُ وَعَلَيْكِ الدَيْلِ الْمُعْلِيدِ الدَيْلِ الْمُعْلِدِ الدَيْلِ اللَّهِ الدَيْلِ اللَّهِ الدَيْلِ اللَّهِ الدَيْلِ اللَّهِ الدَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ الدَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ الدَيْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّه فعوض منها الملها والشطط عنى وزركا وخفف عَنَّقِتُكُهُا وَاعْصِمْ مِنْ أَنْ اقْارَفَ مِثْلَهَا ٱللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُوالْمُ الللْمُوالْمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ كَا فَفَاءُ إِنَّا لَوْبَةً إِلَّا بِعِضَمَ لِكُ وَلَا ٱسْمِتْمَاكُ فِي عَنِ الخطايا المعن قُونُكُ فَعُونِي بِقُقَة كَافِية

できるからいるかんだ

تُولِّي بعضمة الله والما عبدتا بالله وهو في عالم العيب فاسم لوَّ بيد كما بدّ في ذيب وطيئة مَا فَيْ أَعْنِي ذُرُبِكَ أَنَ الْمُؤْنَ كُنُ الْكِ قُالْجِعُلُ فَيْ يَعِمُونُ تُورِي مُوجِيةً لِحُقْ مَاسَلَفَ وَالسَلَ مِنْ فَهَا سِيقًا اللهُ مُ ان اَعتَهُ مَا لَيُكُ مِنْ جَعَلِى وَاسْتُوهُ لِكُونُ فعلى فاضمني لكفي رحمتك تطولا واستراني بهتع فيتك تَفْضَلًا اللهُمْ وَالْإِنْ فَالْكُمْ وَكُلُّمُا خالفُ الا دُبِّكُ أُونَ الْ عَنْ عَبْدِ الْمُ مَنْ خَطَلَ مِنْ خَطَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولحظات عينى فركايات لسانى نوية تسكرها كل كا يحر عكى ما الهامن تبعا بك وكا من ما فياف مزاليم سطوك اللهاء والمحم وحدثي سكوك اللها فَ وَجِيْبُ فَلَيْ عَنْ خَسْنَيْهِ لَا قَاضَطِمًا بَ الرَّكَا فِي مِنْ هَيْبَتِكَ فَقَدُافَامَتْنَى بَارَتِ ذُ نَوْلِي مُقَامِلًا وَالْحِنْيُ

البنيئا بك فَانِ سُكُتُ لَرْسِطِنْ عَبِيًّا حَذْ وَإِنْ شَفَعْتُ فَلْسُنْ بِأَهْلِلِسَّفَاعَةِ اللهُمُّرَصَلَّكُ فَالْدِ وَسُفِعَ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَ لَاعِبْنِ فِي جُرًا عُرَمِنَ عُنُونَتِكِ وَالْبِسُطُ عَلَى كُلُولُكُ وكِبِلِّلْنَي بِسِنْ لَ وَاقْفُلْ فِي فِعُلْ كُونِ تَصَنَّعَ الِيْهُ عَنْدُ دَلِيلُ فَجُهُ الْعَنِي فَعَنْ ظَالِيْهُ عَنْدُ فَهُ يَنْ فَعُسُنُهُ اللَّهُ مُ لَاحَهِ يَكِي مِنْكَ فَلَمُ عُنْ فَيْ عِنْ كَ وَلَا شَفِيْعِ مِنْفَعُ لِي الْبِيْكِ فَلَنَيْفِعُ لِي الْبِيْكِ فَلَنَيْفِعُ لِيُضْلَكُ وَ قَدْ أَوْجُلَبْيْ خَطَا يَايُ فَلَيْقُ مِنْ عَفُولِكُ فَكُلَّما نطقت به عنجة لوبتى بسؤ ، أثرى و لابشكاب لِمَا سَبُقُ مِزْدَ مِنْ مِ فِعْ إِلَانُ لِلسَّمَّةُ مَمَاوُلُ وَمُنْ فيها ما اظهرت لك من النَّامَ وَعَالَتُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا من التَّوْيَةِ فَلَعَ لَيْجَضُهُمْ بِحُمَّتُكُ يُؤْمَنِي اللَّوْيَةِ

وارضلا ومن عليها م

مَوْقِفِي • اَفَتُدُرِكُمُ الرَّقِيَّ عَلَى لِسُوْجَالِ فَيُنَالِيْنَ مِنْدُ بِعَقُ مِي اللَّهُ لَدُ لِكُ مِرْدُعَلِي الْشَفَاعَةِ ا وَكَدْعِنْدُ كَ مِرْشَفَاعِتَى بِكُونَ بِهَا غِيَا تِيْ عَضِيلًا عَفُورَ فِي بِيُضَاكُ اللهُ مِّ إِنْ يَكُنُ النَّكِمُ مُّ اللهُ مِّ إِنْ يَكُنُ النَّكِمُ مُّ اللهُ الَيْكَ فَأَنَا الْذُمُ التَّأْدِمِ التَّأْدِمِينَ فَأَنْ كِرُ التَّيْكِ لمعصيتك لنالة فأناأول المؤيبين وإنكي آلاستغفا لحظة اللتأنف فإتي المعرالسنع اللَّهُ مُعْ فَكُمَّ امْنُكُ بِالنَّقِيدُ وَصَمِّنَكَ الْقَدُولُ وَ حنث على الذعا ووعان عالم عالم فصل على كالبر قاقبال توبخ ولا تنجعني تزجع الحبية ركمتيد اللَّهُ النَّهُ النَّقُوالِ عَلَى اللَّهُ شِينَ وَالنَّهُ عِلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا المنيئن اللهم صل على المالم عامل المنينا وُصَرِّعِلَ حُرِّهُ اللهِ كَالسَّنْفَانُ سَايِدٍ وَصَلَّعُلُ

صلَّهُ تَشْفَحُ لَنَا بِوْمُ الْفِيدُ وَبَقِمُ الْفَاقِدِ اللَّهِ الْكُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِينِ فَمُوْ مَكُنِكَ يِسَبِينَ بعد الفراع من أن المناف النوالغية المناف الم اعُوان والْعِتْدَالْبَاقِي عَلَى رِّاللَّهُ فُور وَ وَلِيا آلا عُوام ومُوامِن الإنامان عُزْسُلُطَالُوعِيُّ المحدَّلة باوليَّة ولامنتكيلًا باخِريَّة والنَّتعَلَّ مُلْكُلُ عُلُولًا سَفَطَتًا لَاشْكَاء دُونَ لَوْرَجُ ولايبالة ادنى مااشئاش ببرمز ذلك فضى نعن النَّا عِنْيَنْ صَلَّتْ فِيكَ الْمِعْ عَاتَ فَفَسَعَتُ ولك النفوك وكارت ويبريا بالكطابيف

الأوعام كذلك انت آسًا الأول با قاليك وعلى ذَلِكَ انْتُ دَايِمُ لَا تُؤُولُ كَأَنَا الْعَيْدُ الضَّعَيْفُ عُمَالًا وَالْجَارِ إِمَالُا حَرْجَتُ مِنْ يُدِي الْمَالِ الْوَلَامُ الأماوصلها كشاك وتقطعت عتى عصام بُهُ مَا لِا كُلْمَا أَنَا مُعْتَصَمَّ بِمِرْعَفُوكَ قُلِّعَنْدِيًّ اعتدله مزطاعتك وكلزعل ماان معسد وكن صِنْقِ عَلَيْكُ عَفَوْعَ حَنْد كَ وَانْ لَطَاعِ للهُ مُن فَكُلُ الشُّرُف عَلَى فَعَالَ الْمُ عَمِّ الطُّلُكُ والكيف كل سنورد وك خيرك ولا تطوي عنك وَقَابِقَ الْمُوْرِ وَلَا تَعْرُبُ عَنْكُ غِيْبِاتُ ٱلْسَكَامِيِّ وقدا سَعُونُهُ عَلَى عَلَاقُ كَ ٱلدَّيْ الدَّيْ الْمُعَالِثُهُ الْعُوالِيَ فَا ظَنَ إِنَّ مُ فَاسْمُهُاكُ الْ يُومِ الَّذِينِ لِإِمْ الْفَاصُلُكُ فَا فَانْفُلُكُمْ الَّذِينِ لِإِمْ الْفَاصُلُكُ فَا فَقَعَىٰ فَقَالُ هُولِيَا لِللَّهِ وَلَيْكُ مِنْ فَعَنَّا يَرِذُ نُومُ فَيَقَالًا

111

وكا يراعثا إمرودية حتى إذا قا كفتُ معضيتك و وَٱسْتُوْجِيْتُ إِسْوْءِ سَغِيْ عَظَلَ فَتَكُوعَ كُونَانَ عَنْفُتُ إِنْ كُلَّةِ هُنْ وَتُولِّي لَكُلِّكُ مِنْ وَأَدْبُونُونَ اللَّهِ الْمُرَّادُ مِنْ وَأَدْبُونُونَ ا عَنَّى فَاضْحِ لِمُ لِعَصِيلًا فَرَيْلًا وَالنَّرْجُ كَالَ فَهَا لِفَيْمَالُ طريد الاسفيتم مشفع لياليك والاخفير يؤمرني عَلَيْكَ وُلاَحِتَ عَبِينِي عَنْكَ وَلاَمْلاَدُ لَكُما وَالْيَدِ مِنْكُ فَهَكُ امْقًامُ الْعَايِدِ بِلَا وُعِكُلُ الْمُعْتَرِفِ الدَّ فَلاَ يَصْنِيفُنَّ عَنِي فَضَلْكَ وَلاَ يَفْضُرُنَّ دُو فِعَفْلُكَ ولا الْمُلْخِيبُ عِبَادِكِ التَّابِينِي فَلَا أَمَّظُوفُونِهِ ألَهُ مِلِينَ وَاتَّفُونُ إِنَّا لَكُ خَيْرًا لَّهَا فَرْبَيَ " ٱللَّهُ وَلَكُ المرتقى فتركن فأنهيتني فركبت وسول كيكظا خاطِنُ لَسُّوْءٌ فَعَنْظَتْ وَلَا اسْتَشْهِدُ عَلْمِسِالِي نَهُارًا وَلا اسْتَعْنُو بِمُحَيِّدُ عِنْ لِلْأُ وَلَا يَعْنِيكُمْ

سُنَةً كَاشَافُووْصَلَالِتِهِ مُرْضَعُهَا مَلَكُ وَلَيْنَ أَتُوسَّلُ لِيكَ بِفَصْلِنَا فِلَهُ مِنْ كَثَيْرِمَا اغْفَالُ مِن وطابين فأوضل وتعكرن عزمقاما صدفوك الحماية نتهكها وكاير ذنوني اجتمعها كانت عَافِيتُكَ إِنْ رَضَاكِهَ إِسْتُوا وَهَذَامِقَامُ مَا الْمُعَامُ مَا الْمُعَالَّمُ مَا الْمُعَلِي لتقنسد منك وسحط عليها ورضي عنك فتكقاك بقس خَاشِعَةٍ وَكُفَّةٍ خَاصِعَةٍ وَظَهِ مُنْقَامِرَ لَكُطَّاياً وَافِيًّا بِينَ النَّعْبُدِ اللَّهُ وَالرَّهُ مَن بِنكُ وَالنَّ ا وَلَيْ مَنْ رَحًا أَ وَلَحَقَّ مِنْ حَشِيد وَأَتَقًا وَفَاعَظِي ما رُبِ مَارِحُونَ فَامِتَى مَاكِدُونَ وَعَلَيْ بعالية تحميك إنك أكم المسولين اللهم وَاذْ سَنَ مِي مِعْفُولَ وَتَعْمَدُ سَيْعَ بِفَصْلَكَ فَ د الله المحضرة الألفا فاجون مزفضيها

دُارالبقاعِنكُمُوافِقِنا لأَشْهَادِمِنَ لَلْكَيْكُولَلْقُرْبَيْنَ والنشل المكرثين والفتهكاء والصالبين مزعاد كُنْكُ الْكَامِمَالُ سَبِأَيْ وَمِنْ ذِي بِهِ كُنْ الْمُنْشَمَّ مِنْدُ فِيْ سَيْرِيَاتِ لَدَارِقَيْهِمْ سُبِّ فِي السِّرُوكِ ۗ وَوَرُفِينَا مِنْ كِالِبِ فِي الْمُعْفِيِّ فِي وَالْتَا وَكُمِي ورق واعظى نعنالد وارافمنات في فَأَنْ حَمْنِي اللَّهُ مُ وَانْتَ حَدُرُتُنِي مَا مُولِينًا مِنْ صلب منضاية العظام حرج السالا الي حم مَنْقَةُ سَنْهَا الْحِيْدُ تَصْبَقَى حَالًا عَنْحَالَ حَيْدًا التَّهُيْتُ فِي الْحَامِ الْصَّوْنَةِ فَانْتُكُ فِي الْجُوالِيّ كانعت في الما ظفاً تُرْمَلُقة تُرْمُلُعة تُرْمُطُعةً فركسون العطاري الثرانشاني فخلقا اخك كأسرنت حياة الخعنال رئفك وكراستغي

عُرْ: خِيَاتُ مُضَالِكُ جَعَلْتُ لَيْ تَوْمَتًا مِنْ فَضَالًا وَشَوَابِ أَجْرُبُ إِلَّا مِنْكَ الَّهِ السَّكِنَةِ عَوْفَهَا وَ اللَّهُ وَعَنِي فَي الرَّهُ مِهَا وَلَوْ تَكُلِّي إِرْتِ مِنْ تلك لكا لات الى حاليا وتضطر في لم عواي لكَانَ الْحُولُ عُوِّمُ مُنْ إِنَّا وَلَكَانَ الْفُولُ مِنْ بعيان فعن وتني بعضلك غذا البرالطف المعكاذلك لونط المعال الفائق الما المعالى المعالم المع اعدم برك ولاسطي يدادك والمساعل والم تَتَأَكُّ لَمُعُ ذَلِكِ ثَعِبَى فَالْقَدِيعَ لِمَا مُوطِعًا ليع بك ك قدمك الشيطان عِنا في الله الطن وصعفاليقين فأنا الثكوينونجاوي في وطاعة نفني له واستعفي كمن كمريدي الصَّيَّعُ الِيكَ فَهُرُفِ كَيْدُهُ وَاسْأَلُكُ أَنَّ اللَّهِ

اِلَى بِ دَقِيْسِيْ لِلْمُلْكَالْمُ مُنْكَالِكُمُ الْبِيْمِ الْسِيْمِ الْسَالِمُ الْسِيْمِ الْسَالِمُ إلمامك لنشكى على الأبتسان والآء نعام فسلوعي لي كَانَ تَوْفِي جِمِيرَة فِيمَا فَسَمْتَ لِي وَانْ تَبْعَلَ مَا ذهب مضيفي وعلمي في سبيلطاعتك الك خيرا الْأَرْفِينَ "اللَّهُ النَّاكُمُ إِنَّاعَوْدُ بِكُمِنْ كَارِ تَعْلَصُتَ بها على عضاك و توعلت بهام عضاك عن بضاك ومرناب فوي عاظلة ومينها النائر و بعيله ما وري ومن ارتاكل بعضها بعضا فبضؤل بعضاع بعض فرالله العظام رمنيًا وتسفى مثلها حمييًا ومَزناد لا شبق على فن تضريع اليها ولان حرمز استعظفا ولاتقاد اعلى المقفيف عمر خشع لها واستشار

إليها تكفيً لكانها بأحرّ مالكيها من أليم النكال وَسُهُ إِلَا لَهُ إِلَّ وَاعْوُدُ لِكُمْ رَعْمًا رِهَا الْفَافِرَةُ افواهها وحياتها آلصالفته بأنيابها فشاها الذى يُفِلِعُ امْعَاءَ وَامْنِ نُ سُكّانِهَا وَيَرْبُعُ لَيْهُا واستهد لما باعد منها واخرعنها اللهم صرَّعَلَى مُحَمَّدُ وَلَجْرِيدُ مِنْهَا بِفَضْلُ حُمَّدُكَ واَعْلَىٰ عَثَرَا زِبِحِسْنَ إِمَّا لَكَ وَلَاتَعَنَّا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَبُر المُقِيُّلْنِي لَكَ تَعْلِكُونِهُمَّةً وَتَعْطِلِكُسُنَةً وَتَعْظِلُكُسُنَةً وَتَعْظِلُكُسُنَةً وَتَعْظُلُ مَا تِزُيْدُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيدُ أَلَّهُ مَا تُرْدِيدُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيدُ أَلَّهُ مُعْرِكًا عَلَيْ عَلَى وَالْمِ إِذَا ذَكِرًا لَا يُرَالُ وَصَلَّعًا فَعَلَيْهِ اللهِ مَا الْخَتَلَقُ اللَّبُ إِنْ النَّهَا رْصَلُقًا لا يَفْظِعُ مَل دُهَا وَلا يُحْمَعِ عَلَ دُهَا صَلَوْعٌ تَشْعُل الْمُوى وَثَلُوا الْأَرْضَ وَالنَّهُمَاصِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ يُرْضَى وَصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ فَجَاكِ الْمِتِي صَلَقَّ الْمُعَلِينَ صَلَقًا وَلَامُنْتَهَى كَالَحْكُمُ الرَّاحِمِينَ الْمُحَكِّلُ لَهَا وَلَامُنْتَهَى كَالَحْكُمُ الرَّاحِمِينَ

الله من المؤلف ا



الله من الناكم المالية المالية المناكمة المناكمة

فَتَعَكُّ يُنَاهُ فَ سَيَّةً ٱلْمُسْتَامًا فَخَلْسُهُ أَنَّكُ كُنْتَ المُطْلِع عليها دَوْنَاكُنَّا ظِيْنَ قَالْفَادِرُعَلَى إعْلاَبِهَا فَوْقَ الْقَادِبِيْنَ كَاتَتْ عَافِيتُكَ لَنَاحِبَابًا دَفَانَ الصَّا بِهِمْ وَرَدْمًا دَوْنَ أَعَالِهِمْ فَأَجْعَلَ ماسنت مِنَ لَعُونَ فَاخْفَيْتُ مِنَ الْعُونَ فَاخْفَيْتُ مِنَ الْتَجْلِدِ فَاعِظًا كَ فَنَ الْجِرَاعِنَ سُوءَ لَكُنَّ أَنْ وَاقْتِرًا فِلْ كَافِينَا وَ لَكُولُنَّ اللَّهِ وَاقْتِرًا فِلْ كَافِينَا وَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّال سَعْكَ الْكَالَّةُونَةُ الْكَامِيةُ وَالْطَّيْقِ الْمُحْوَدُةُ وَقَرْبِ الوَقْتَ فِيهِ وَلَا تَشَيْنَا ٱلْغَفْلَةُ عَنْكَ إِنَّا إِلَيْكِ مِ كاغِنُونَ وَمُ لَدُّنُونِ تَلْبُؤْنَ وَصُلَّ عَلَيْهُونَ وَصُلَّ عَلَيْهُونَ لَكَ وُلْجِعُكُ الْهُ الْمُ سَامِعِينَ وَمُطَيْعِينَ كَا الْمُرْتَ مِانَ مِنْ الْعُنَا لِمُنْ اللَّهُ سَهُمُ الدُّعَاعُفُورُ مُ ALLE 63 1060 3

في الصّاد انظ إلي في الدُّنك الحمالية وشاج كأسة شهرنتان الله فسمعا مِبَادِهِ بِالْعَدُلِ وَلَحْنَ عَلْمِيعُ خَلْقِدِ بِالْفَصْلِ الله وكالعُرْضُ والمُعَلِّمُ اللهِ وَلا تَفْتِنَى عِالْمُطْلَبِهُمْ ولا تفتينهم بمامنعتي فاحسل الفاق وأغبط خالفة والله والمتع المالة والمتنافقة نفسى و وستع بمواقع ملك صدري وهب النَّقَدُ إِلَّ وَمِعُهَا بِأَنَّ فَضَاءَ لَ لَوْعِبُو (لاً بالجنين وليع والمنافي الن على الن على المنافية أَوْفُومَنِ شَكْرَيْ إِنَّا لَهُ عَلَى مَا خُولَتَنِي وَأَعْضِمَى مِنْ اَنْ اَطْنَ بِذِي مُنْ خَسَاسَةً ا وَاطْنِيصَارَ فَا فَاللَّهُ فَإِنَّ النَّهُمُ عَلَى مُرْشِقَ فِي اللَّهُ النَّهُ النَّالِّقُلْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِقُلْ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّا النَّهُ النَّالِقُلْ النَّهُ النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والعناد من اعرب عباد الله فضر الحالي الم وَمُتِعْنَا بِنُ فَ لِانْتُفَاذُ وَلَرْتُونَا وَيُعْلِكُ الْأَكُمُ الْأَيْلُ الْأَلْمُ اللَّهُ وَلَرْبُلُ اللَّهُ وَلَرْبُلُ اللَّهُ وَلَرْبُلُ اللَّهُ وَلَرْبُلُ اللَّهُ وَلَرْبُلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَرْبُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْبُلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْبُلُوا اللَّهُ وَلَوْبُلُوا اللَّهُ وَلَوْبُلُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

A CURCOS STATES

الله في سُوَالِعَمُوكَ فَمُ لِعِصَدَانَالِ كَنْ مِنْ فَادِرُدَى نِفْسَنِكَ كَالْكُورِينَ ٱللَّهُ مِ الْأَهْبَ الْمُعْرَادُونَا وَاخْرُجْ وَحَرَفُدُ وَلَا يَشْعُلْنَاعِنُكُ وَلاَ تَشْعُلْنَاعِنُكُ بعنيك ولانقط عركا فيتنامادة ويرك فاتالغني مراعنيت قاق السالم من وقيت ماعنك كدوي دِفَاعُ وَلا بِالْمَدِعِنْ سَطُورَكِ أَمْتِنَاعُ عَلَمْ عِلَا عَلَى مُنْ سِنْتُ وَتَقَضَّى الْدُدُ عَلَى الْحَلَّا عَلَى مَا وَ قَيْتُنَا مِزَالْبَكِ وَلِكَ الْسَكُوعِلَى الْمَالْتُولِنَا مرالتعمام مالغلف مكالعامدين وكان حَنْدًا مَيْلًا ارْضَاءُ وَسَمَاءُ النَّكَ النَّا نَجُسِمُ الفي منا ولعظنيم البغي القابل فيهبي الحمد الشاكره فلي لا لَعْنَكُوا الْمُحْدِينًا لَحْبُ بِلَا ذُوْ اللَّوْ لَ كَلَالُهُ الكانت الكالصيارة

إذا أغتى بالتقصيم تأديد الس اللهنة إنَّ الحدُّ الأيثلة مرشك كانتاليًّا المائد الأيثلة مرشك كانتاليًّا المائدة المائدة مرشك كانتاليًّا المائدة الما عَلَيْهِ مِنْ لِحْسَانِكَ مَا يَلْزِيدُ شَكُرًا وَ لاَ يَبْلُغُ مِنْ طاعبَكُ (لاكان مُعْتَصِّدُ ادُون اسْتَعِمَا وَلا بعضلاك فَاسْكُرُ فِي الْحِرْعِينَ شَكِرُكَ كَاعِبُ الْمُمْ عَنْطَاعِتِكُ لَا يَجِبُ إِلا حَدِ أَنْ تَعَفِّنُ لَهُ إِلْسِحْقَالِمِ ولاان ترضىعنة باستيار فرعفن كدوبطو ومرز حنيت عند فبعضرات سنكن سير ما مشكر فَانْتِيْ عَاقِيْلِ مَا نَظَاعُ فِي حَتِي أَنَّ سُكُومِ اللَّ الدي وحبب علية فوالمثم فاعظمت عندجواهم امُنْ مُلَكُمُونَ اسْتِطَاعَةُ ٱلْأَمِتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكُ فَكَا فِيثُمُ 109/

وَنَكِرُ سَيْنَا بِيدِكِ فِي أَنْ يَتِهُ مِلْ مَلَكُتَ مِالِهِ لِمَوْتُ فَكُلُ أَنْ يُلِكُوا أَمْرُكُ وَأَعْدُدُتُ سُوالِهُمْ فَبُرُاتُ يفِيْضُوْافِيْ طَاعَتِكَ فَذَلِكَانِ أَسُّتُكَ الافضَالُ فَ عَادَتُكَ آلاحَسَانُ فَسَيْلِكَ الْعَصْفُوفُكُلُ الْبَرْيَةِ مُعْتَى وَثِيا لِلْكَ عَنِي ظَالِم لَنْ عَاقِبُ وَكَاهِ الْأَلَا مُتَفَضِّرًا عَلَى مَنْ عَا فَيْتُ فَكُلُّمُ فِرُّ عَلَى مَعْشَوْ بِاللَّقْصَ عَمَّا اسْتُوْجِيْتُ فَلُولَا إِنَّ السَّيْطَانَ عِنْنَاكُمْ مُعَ طَاعَتِكَ مَاعْصَاكِ عَاجِيَةُ وَلَا انْزَرَصَةُ رَلَهُ الْلِطْ فِيهِا لِالْحُقِّمَاصَا كَاعَنَ طَيَعَتِكَ صَالَ فَسَعَيَكَ كَا البرك دمك في معاملة من كاكا مك اوعصا تَشَكُّرُ لِلْطِيْعِ مَا النَّ تَوَلَّيْتَ لَا وَتَهْ لِلْعَاصِيْعَ عُلِكَ مُعَاجِلُتَهُ فِيهِ اعْطَيْتَ كُلُّ مِنْهُمَا مَا لَمِيْهِ فَا وتقضَّلْت عَلَى لِمُ بَهُمَا عِمَا يَقْصُوعَ لَهُ عَنَهُ وَلَوْكَافًا عَنَهُ وَلَوْكَافًا عَنَهُ وَلَوْكَافًا

المطيع علما الث توكية الأفشك أن يفقد الكالية وَأَنْ يَرُولُ عَنْ الْعُسُلُكُ وَلَكُنَّ بِكُومِكَ جَانَاتُهُ عَلَكُنُهُ الْمَصَيْرَةِ الْفَائِيَةِ بَالِكُنَّةِ الطَّفَاكِمِ الْكَالِيَّةِ وَعِكَ الْعَالَيْمِ الْعَتَرْبِيْةِ ٱلنَّالِيَةِ يَالْتَايِمُ الْمُكْرِيِّةِ الكافِية فَمْ كَرْسَمْ الْقَصَاصُ فَيُ الْكُورِ يَ فَكِ الدِّيْ فَوْى بِرِعَلَ طَاعَتِكَ وَلَرِّعْمِلُهُ عَلَى الْمُنَافِينَا في لا لاج التي تسبب عاشيها إلى الرمغفرتك وَلَوْفَعَلَا ذَلِكَ بِهِ لَنَ هُ إِلَىٰ هُ اللَّهُ لَهُ وَلَيْهُ مَاسَعَى فِيدِ جَوَاءً للصَّغْرَى مِرْ أَيادَيْكَ ومِسْنِكَ مَايِعَى رَمِيْكَا بَرِينَ لِيَ الْسِأْبِرِيْعِيكَ الْسَالِمِينَ فَي الْمَالِمِينِ الْمِنْعِيلُ الْمُنْتِقِينَ شياة مِن قَوَالِكَ لِأَمْنَى هَـُ نَالِمَ الْمِنْ خَالُ مِنْ الْمُنْ خَالُ مِنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُنْ خَالُ مِنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ فَالْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُنْ الْمُعَالِمُ مُنْ الْمُعَالِمُ مُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ فَالْمُعَلِّمُ اللَّهِ فَالْمُعَلّمُ اللَّهِ فَالْمُعَلّمُ اللَّهِ فَاللّهُ مُنْ اللَّهِ فَاللّهُ مِنْ اللَّهِ فَاللّهُ مِنْ اللَّهِ فَاللّهُ مِنْ اللَّهِ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ وسبيلم تعين لك فامًا العاص المرك والماق نَهُيُّكَ فَكُرِيْعَ لَجَالُهُ بِعِثْمَةِ لَكَ الْأِنْسَيْنِدِ لَكِالْمِقِيْ

كَالْ أَنْ إِنَّا لِمَا عَتِكَ وُلْفَتَدُكُانَ لِيَسْجَقَّ فَيْ الْكِلَّا لَكِ اللَّهِ الْمُطَاعِبَةُ وُلْفَتَذَكَانَ لِيَسْجَقَّ فَيْ الْفَلْ مَاهُمْ بِعِضْيَانِكَ كُلِّمَا عَنْدَتَ جَيْءِ خَلْقِكَ مِنْ عَفُوْنَتِكَ عَبِينَعُ مَا اخْرَتَ عَنَهُ مِرَ الْعَدَابِ وَأَبِطَأْتُ بدعكية مرسطع التاليقيدة والعكاب تناك برعك ورَضَّى بِهُ وَبُولِجِيكَ فَكُنَّا كُوْمٌ مِنْكَ كَا اللَّهِي وَمَنْ الشقي مبن علك عليك لا من فسادك ان فوضف الابالارخسان وكرمت ان يجاف منك لأألعك لاجنش حؤرات عكمن عضاك والانجاف اغفالك ينواب من ارضاك فصراع كالحراد وهب امر ورد في في الكالم الكالم الكالتوني في عمر الله منان كالله والله

وتاسيح موقري عاشرك فلم اوق عام

في الاعتذار من سيكان العبادوم التقفير فيعقوقهم وقفكاك دفينه مزالت إر اللهُ مُرَانِي أَعْتَكُ زُالِيُكَ مِنْ مَظِلُقُمْ ظُرُمْ مِضَاكُمْ فَالْمُ مِضَاكُمْ فَالْمُ انضَىٰهُ وَمُنِ مَعْ فَهِا اللَّهِ كِي إِلَيَّ فَكِمَ الشَّكُونُ وَمِنْ اعْدَالُي فَلَمُ اعْدُنْ وَمِنْ ذِي فَا فَيْسَالَفَامُ اَنْ رِنْ اللَّهِ وَمَنْ حَقَّ ذِيْحَق لِنَامِينَ لَمُؤْمِنِ فَكُم اَفْرُورُ ومرعيب مؤمن ظهر إي فلم استن ومرعيب عَصَٰ لِأَفَكُمُ الْمَحِيْنَ الْعَتَةُ ذَالِكِكَ كَالْمِيْ مِنْهُنَّ وَمِن نظايرهن أعنود ارتكامه يكن فاعظالم بن مَدِيٌّ مِنْ اشْبَاهِ هِنَّ فَصُكِّ عَلَى مِكْمَالِهِ مَا حَمْكُ عَلَى مِلْ اللَّهِ مَا لَمْكُونَا ندام ق على ال فعث في من الزّلاب وعزي على عَنْ مِا يَعْنُ مِنْ إِلْمِ السِّيّاتُ مَنْ بِدُ التَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ العُيْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الله والمؤواله والدواكمة وار وجرشي عن كلما لم والمنعني عن ادى كُلُّ مُوْمِن وَمُوْمِنَ وَمُهُمَّا وَمُهُمَّا وَمُسْلِكُ وَاللَّهُمُونَ المياعيد نالهني ملطل تعلية والمتكافرة حَجْرَتُ عَلَيْهِ فَضَى ظِلَّهُ مِن مِينًا أَوْحَصَلَتْ إِيَّالِهُ حُيًّا فَأَعْفِوْلُهُ مَا الْمَرْبِهِ مِنْ وَاعْفُ لَهُ عَا آذَبُ بِم عِنْ وَلَا تَقِفُ عَلَى الْأَتَّكِ فِي وَ لَا تَشْفُهُ عَمَّا الْكَتَيْبِ بِي وَلَجْعُ وَمَا سَعَتُ بِهِ مِزَالْعَهُ عنم وسرعت بدمن المسلقة عليم اذفي لتصدقين واغلاصلات المنفرين وعود

اللَّهُ مَ فَأَعْلَا عَنْهُ فِرْغُينُهِ لَنَا وَنَكُمُ فِي وَلَا اوْمُسَادُ مِنْ الْحِيْقِ أَدْى الْخُفَةُ مِنْ الْوَالْمِسْ الْعُفِي الْمُخْفَةُ مِنْ الْوَلْسِلْمِ ظُلُم وَفُنْتُهُ إِلَيْهِ الْمُسْتَقَنَّهُ إِعْظَلَتِهِ فَصَلَّاعِلَى الحيد والد وارضدعيّمن وجبدك ووافد مِنْ مِنْدِكَ تَرْقِيْ مَا يُؤْجِبُ لِيَصْكُكُ فَالْمِيْ مِّا يَكُمْ بِهِ عَنَ لَكَ فَايِّ فَعَبِّ لَاسْتُعَلَّٰ إِ وَالِنَّاطَا فَيْنَ لَا تَهُ فَيْ لِيعَظُلُ فَا بِتَلَالِنَّ الْمُ بالحق نفلكني والانعنكري ببحرك أفاة اللهمة الزاستوهيك بالتيما لابنقصك بذكة واستخبلك ما لايبقظك ممكر استو با الهي نعني التي كرخ الفي الشائنة مهارس

W. 170

وَلِينَطَيْقَ بِهِ النَّفَعُ وَكُمْنَا نِشْأً لَهُ النَّا الْفَلَا عُلْمِ إلها وَلَحْتِهَا جُالِهَا عَلَى مُنْكُلِهَا وَاسْتَحْمُلُكُ مِنْ دُنُوْدُ مُاقِدُ بِمُظَىٰ مُلْدُولَ الْتُعِيلُ لِكُعُلَاللَّهُ فتجي بقتلة فصراعي محماله وهب المنطافاتها نفشي و و كل رحمتك باختما ل إضرى فلم فلك فتك حَمَيْكَ بِالْمُسْمِينِينَ وَكُمْ قِلَاثُمُ لَاعَفُولَ إِلَيْقَالُمُ لِيَ فَصَوْعَلَى مُنَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا الل عَنْ مَصَالِعِ لَخَاطِيثِنَ وَخَلَّصَتُهُ بِوَفِيْ عِنْ مِنَ وَ كَاتِ الْجُهُ رَمِينَ فَاصْبُحُ طَبِينَ عَفُوكَ مِنْ الْمَادِ عَظَلَ وَعَيْنَوْصَنْعِكَ مِن وَ كَانِ عَنْ الْكَ إِنْكَ إِنْكُ أَنْكُ أَنْ كُونِي مِنْ أَنْكُ أَنْكُمْ أَنْكُ أَنْكُمْ أَنْكُ أَنْكُمْ أَنْك تَعْمَلُ ذَلِكَ بِي كَا الْمِي تَعْمُلُهُ الْمِرْلَا بِحِيلَ السِيَّفَا عَقَوْمَ إِنْ وَلَا لِيَرْكُ فَلَكُ مِلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل تفعل ذلك يا الم يوفون منكا كثر مرطمعه

فَيْكَ وَبِمَنْ اِنَّهُ مِزَالَتِكَارَ أَوْكُومِنْ يَجَابِهِ لِلْكُرْمِ لاان يوريان الم فنوط أوان يون طبعه بل لقِلة حسناية بيرسناكم وضعف في ا جَيْعِ بِعَانِمْ قَاءَمًا انْتَكِالِهِ فَامْلُولُولُا لِعَنْ اللَّهِ فَامْلُولُولُا لِعَنْ لَا بك الصِّدِيقِونَ وُلاتِيانَ مَنْكَالْخُونُونَ لاَنْكُ الْنَابُ الْعَظِيرُ اللَّذِي لا يُنْعُ احدًا فَنَالًا وَلايسْتَقِقَىٰ مِزَاكِ حَقَّدُ مِنَّا لَهُ ذَلَاعِ اللَّهُ فَيْهُ وَتَقَلَّ سَكُ النَّا وُلُكِعِنَ لَمَنْ وُمِينَ وَفَشَّتُ لِغَيْدُ لَكِيْ جَمْيِعِ الْحَالُوْفَيْنَ قَلْكَ الْحَرْنَ عَلَى ذَلْكَ عَلَى ذَلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلَى فَلْكُ لَلْكُ عَلَى ذَلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلَى خَلْكُ فَالْكُ لِلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلَى خَلْلُكُ عَلَى خَلْكُ عَلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلَى خَلْلِكُ عَلَى خَلْلِكُ عَلَى خَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ خَلْكُ عَلَى خَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ اذانع اليه مين أو ذو الموت

اللَّهُ وَصَلَّاكُمُ مِنْ كَالِمِ وَأَنْسَالُولَ الْأَمْلُ وَفَضَّى عَالِمُ اللَّهُ مِنْ عَلَّالُهُ مَلَ وَفَضَّى عَ

بصِدْقَ الْعُسَلِّ حَيِّ لِانْوُمِّ لِاسْتِمَامُ سِاعَةِ نَعِلُ الْمُ ولاأستيفاً بيوم بعن كيوم ولا أتبال فينفي ولا لخوق قدم بعندم وسلتا من غروره وامتا من الله و و انفيا لمن الله المناصلاة عُبِعُلَ إِذْ كُمَّا لَهُ عَنَّا وَكَبْعُولُنَا مِنْ الْحُمَّا لِلْاعْمَارِلَ عَمَلُ السَّتَ يَطِئُ مَعَمُ الْمُصَرِّ إِلَيْكَ وَخُوْمَ لَهُ عَلَيْكً اللَّهَاقِ بِلِنَحَى كُونَ المُوثُ مَانَسُنَا اللَّهِ فِأَ تَثَوْرُ ومَا لَفْنَا اللَّهِ يَ نَشْنَا فَي اللَّهِ وَحَامِتُنَا اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الدُّنوُّمنْهَا فَاء ذَاكُونُدُ تَهُ عَلَيْنًا وَالزُّلْنَهُ إِنَّا فاسعنها بدرايوا واستنابه قاجما ولانتفنا بصنيافت ولاخبها بالرير فلجعله بايامن ابوك مغور بك ومفتاحا من مفاتح 

للهُ يَرْصُلُ عِلَى لُهِ وَاوْشِيْ مِهَادُ كَامَتِكَ وَ اوردني مشارع رخمتك والجلاني فحنوكة جنك ولاسمنى بالدِّعنَالُ ولاعْرَائِي بالدِّينَةِ مِنْكَ ولانقاصتي بمالجتي ولاتنا بشني الكسيد ولايؤذ ملوى ولاتكنف سنفرك تَعْبُرُ عَلَ مِينَانِ اللهِ فَكَانِعَسَلَ وَلاَ هَانَ عَلَى عَيْوَنِ اللَّهُ حَمْرِي الْحَوْمَ مَا بَكُونُ الْحُونُ مُنْ الْحُونُ الْحُلِّي الْحُونُ الْحُلْمُ الْحُونُ الْحُلْمُ الْحُونُ الْحُلْمُ الْحُونُ الْحُلْمُ الْ عَلَيْ عَالًا وَالْمُوعَنَّمُ مَا يُلْقَنَّى عِنْدُكَ شَيَالًا

الله من المنافي المنافي المنافية المناف

منالا وجعلة افرا الهندي وط بأتاعه وشفاع لنانطك بفرالمفرث استراعه ومنوان فسط لاعيفع الكقال ونون هذى لايطفان عن الشَّاهِدِينَ بَنْهَا عَلَا وعِلْمَ نَعَاةٍ لَا يَصِرُّ مِنَامٌ فَصَلَ سَنْبَةٍ وَلَانَا لُ ايدي الهلكات مئ تعلق بعنى عضمته الله عُمْ فَإِذْ اَفَلُ ثَنَا الْمُعَوْنَهُ عَلَى إِلَّا فَهِ فَ مُعَلَّا كُولِهِ فَ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهِ السنبتنا عِشْ عِيا رَبِّ فَاجْعَلْنَا مِمَّنَ بِعَالَيْهِ بعايته ويدولك باغتقاد الشبليه في والأبر وَبَقِينَ إِلَى الْإِقْ الِلْمِثْنَا بِهِذَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّ ان لته ليك على الله على واله عملاً والمسترع الله وورشناعك مفسرا ونصلتناع مرجه عله وقو

かれていいいのから

عَلَيْهُ لِمِنْ نَعِنَا فَيْ مِنْ لَمْ يَطِقُ حَلَلُهُ \* اللَّهُ مُعَالًا \* اللَّهُ مُعَالًا \* اللَّهُ مُعَالًا جعلت قلونا له وعي فتنا رحمنك ش فروضاً لَعَلَى عَلَيْكُ الْمُخْلِقِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ لَا فَيْ اللَّهُ وَعَلَّمَا لَا فَرَحُمُ لَنَّا من يعترف باء ندّ من عندك حوّ لا يُعارضنا الله في صديفته والمينتك الزيد عن صدط بيته الله خرصل على محكم فاله وكفيعكنا من عيضم عجبله وكا ويُم كالمنشأ بهاجا لي ورد معقلة وكيكن في الماحد و نهتدي بصوصياحد ويقتدي لالنفال ولينت في عضاجه ولاللمير لَمُدَّى فِي عَنْهُ \* اللَّهُ عَرْ وَكَانْصَلَّتُ لِهُ حَيًّا للبرلالة على والمجت بالدسنال الضااليك على الله وتعلالفتوان وسيلة لنا إلكشون مناذِلِالْكُولَمةِ وَسُلّاً مَعَ إِنَّ فَيَ الْحُلِّ الْسُكُومَةِ

وسببا فجزى بها النباء في عصد القيمة فدريعة نَقَدُمُ بِهَاعَلَى فَعَيْمِ دَارِ لَكُفَّامِدِ ٱللهُ مُرَصِّلَ عَلَيْحُ فِي والد والخطط بالقال عنايقل لاؤزار وهنا حسن شمايل الا بزار فالعيب الناك المربي قاموا لكَ بِهِ أَنَا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ وَالْحَرَاتَ النَّهَا بِحَقَّ تُطْهَرَنَا مِنْ كُلِّدُ مَهُنَ بِنَطُهِيمِ وَتَقْعُونِ إِنَّا رَالدُّنْ السَّعُافُ بنور ولمرافه وم الأمل عز العصافي يقطعهم غُنُوب اللهُ مُ صلِّ عَلَيْ عُمَّ اللهِ وَلَجْ إِلَّهُ الْمُأَنَّ اَعُ فِي عُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وخطرا الوساوس عاسا ولافكام اعتقالها الكالمعاص السافه لسنتناع المفض الكاط منعنوما أفلة مخترسا فلجواج عراقتوافلا وَاجُرًا وَكِمَا طُوبِ الْعَفْلَةُ عَنَّا مِرْضَ فِي الْفِيدَ

نَاشِرُ حَيْقُوصِ لَا فَالْوَيْنَا فَهُمُعَالِيهِ وَكَ وَلَجُلُمُثَا النخضعفت كجالا كروابي علصلابهاعن اللهة صَلَعَى حِمْ والدِ وَادَمْ بِالقُرْانُ صَلَاحَ ظامرينا والمخيث ببرخطرات الوسا وسعرصية حَمَا بِرِنَا وَلَقَسُلْ إِدْرَنَ قُلُوبُكَا وَعَلَا بِتَوَاوْنَالِنَا واجمع به منحشر الموريا وأدويه فيوه العض عليك ظما هولجونا والسنادك الأيكان يؤم الفنج الالكر وتنتؤبنا اللهتر صلَّعَلَجُرُ وَالْهِ وَلَجْبُرُ بِأَلْقُرُانِ خَلْتَ أَمْرُعُمُ آلاً الله • وسُوْالِكَ بِهِ رَعْلُ الْعُشْرُ وَحِمْكُ سعة الازاق فحننا بدالضراب للنفوس ومدانيا لاخلاق ولعضتنا لم مزمق الكفر ودواعي لنفاق حي كون لنا في المنيم الريض الذ

وَجِنَا نِكَ قَالِمًا فَلِنَا فِي اللَّانِيَا عَرْسَعُ لِلَّهِ وَتَعَارِي عُلُقْ ذَالِيًّا وَلَمَاعِنْكَ لَكَ بِعَلِيْلِ عَلَالِهِ وَخُونِيْ حَرَامِدِ شَاهِدًا واللهُ وَصَلَّاكُ كُمْ وَالَّهِ وَهُونَ ما لَفَ عُنَا لَوْتُ عَلَى الْمُوتِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْتِيَاقِ فَ جهْلُ الْمِنْ وَتُلَافُ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ التَّرُّاقِي وَمِيْكُمُنْ دَاقِ وَهِجُكُم مَلَكُ اللَّوْتِ القبضها من هجل العنوب و دماهاعي قوالمنايا المِسْهُ وحَدَّة الْفِرَاقِ وَدُنَ مِنَا إِلَيْ الْمُحْرَةِ عَيْلُ وَانْطُلَاقُ وَصَالَ سَالَاعًا لُقَلَابِي - عَلَيْ الْفَلَابِي - عَلَيْ الْفَلْدِي - عَلَيْ الْفَلْدِي - عَلَيْ الْفَلْدُونِ الْفَلْدُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْ الْفَلْدُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُونِ الْفَلْدُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُولُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ الْفَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهِ عَلَيْكُونِ اللَّهِ عَلَيْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُلْلِي الْمُعْلِقُلْفُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلْ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِم الأعناق وكانتا لقنوره عالمان فكالكمنقات يُوْمِ النَّلَاقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل لنَا فِي حُلُولِ دَاوِ الْبِلَى وَطُولًا لَا فَأَمَةً بَيْنَ اطَيَا فِالنَّرُ الْ وَلَجْمِلِ لَقَنْ فِي رُمُعُنَا فَوَاقِ النَّهُ

وهاف دلمن فكاف مرارم المؤت كالاستفائة المكذاني م

خيرمنا زلا وافيخ لنابخمتك فيصنيق ملاحمينا ولانقضت في حاصِ الفيدة بنوبعات أنا منا فالحج مِا لَعَنْ أَنِ فِي مُوفِقِهِ الْعَرَضَ عَلَيْكَ ذُلَّمَ فَسَامِنًا وَ ثبت بدعنا منطرا جسرجة تريوم المحاريا دلك اقدام كا وَنُوِّ رَبِهِ فَهِ لَكِوْمِ الْمِعْدِ فَبُوْرِنَا الْمَ وَغِينَا لِهِ مِنْ كُلُوبِ بُوْمَ ٱلْقِيرَةِ وَسُدُايِدِ الْقُولِ مَوْمِ الطَّامَّةِ وَسَمِّى وَجُوْهِ مَا يُؤْمُ لَسُودُ وَجُيْ الظَّلَةُ فِي يُومُ الْحَسَى قِوَالنَّكَامَهُ وَلَجْعَلَكَ النَّا فيصند وبالمؤمنين ودا ولا بجعر الميوه علينا نَكُنًا • اللَّهُ يُرْصَلِّ عَلَى عَبْدِ كَ وَرَسُولُكُ كُلَّ بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونضح لعيادك اللَّهُ مَلَّهُ عَلَيْتِنَا عُمَّا صَلُو الْنَعْلَةُ وَعَلَى الْمِ الْعَبِيدُ افْكِ النَّبِينُ مِنْلَعِينًا وَامْلَنْهُمْ اللَّهِ الْمُلْتُمْ

شفاعة فالجلم عنى ك قددًا والرجه فاع عنك حامًا اللهُ وَصِلَّ عَلَى مُحَرَّاهِ الْمُحَدِّلُهِ وَشُرِّفُ فَكُمِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ويَعَظِّ مِنْ هَانَهُ وَهُ لِمَا مِنْ اللهُ ا وَتُقَبِّلُ مُعَامَتُهُ وَقُرِّتِ وَسِيْلِكُ وَبَيْضَ وَجُهَا وَاجْ تُوْلُ فَالْ فَعْ دُرَجَتَا فَكَمِينَاعِلَى لَنْهُ وَتَقَفَّنَا عَلَ مِلْتِهِ وَخَالِنَا مِنْهَاكُهُ وَاسْلُكُ بِالْمِبْلُلَا فالخيفكنا مزاهبل طاعتف أخشها في مرية وَاقْرِدِ دَيَا صَالَهُ وَاسْفِيَا إِلَى الْمُوالِكُولُ حُرِّدُ وَالْهِ صَلَقَ تُنْكِعُهُ بِهَا افْضُكُ مَا يَا مُنْلُمِنَ حَيْلُ وَهُ وَكُمَّ مِنْكُ إِلَّكُ وَكُوْ رَحْمَةً وَمُ وفضل بالله من الله من بالله من وَادْ عُمْ الْمَانِكُ وَنَضِمُ لَمِيَادِكَ وَجَاهَدَانِيَ افضك ماجزيتاكما من كيكك المفريدين

les Inn

وَ انْبِيَا بِكَ الْمُنْ لِلْهِ الْمُنْ الطَّا مِنْ وَكَحْمُ السَّالَامُ عَلَمْ وَالسَّالَامُ عَلَمْ وَالسَّالُ مُ عَلَمْ وَعَلَيْهِ وَكَحْمُ السَّوَدُ كُلَّا اللَّهِ وَيَعْمُ السَّوَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَعَلَكَ مِفْتَاحَ شَهْرَحَادِثٍ لِأَمْرُكَادِثِ فَأَنَّهُ أَشَّرُ بِي وَرُبِّكَ وَخَالِعَى وَخَالِقَكُ وُمُقَدِّدِيْ المُقَدِّدُ لَكُ وَمُصُوِّدِ مِي وَمُصَوِّدُ لِكَ الْنَصِيِّ مخيرة الدوان يخعلك ملالبك يالانعقال الآيام وطهان لانتها الأنام ملال امن مَن لَا فَاتِ وُسَلامَةُ مِن لَسَيّاتِ مِلا لَ سَعْلِ لا لَحْشُ فِيهِ وَكِلْ لَا يَكُنُّ مُعَالًا وَيُسْلِ لا بُمَا رَجُدُ عِسْنُ وَجَيْرِلًا مِيتُوْلِهُ شُرٌّ مِلَالُمْ وإيمان وسلامة فالشلام اللهم صلكاعب والموقلي من أرضى مراطبة عالية والرفي والمرافق الله والشعكمي تعيّل الكوث ووقفنا في المتقدة واعوثناف مركونة ولضطناس معصيتك والأرغنافيد شاكر والبشد

to die

العافية وأثم عكينا بأستكا ليطاعتك فلي المُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَصَالَاتُ عَلَى مَنْ وَاللَّهِ الطَّيْلِ وَصَالَاتُ عَلَى مَنْ وَاللَّهِ الطَّيْلِ وَ عليه الذي من المان وحبلا المن المان المناه عَلَى دُلِكُ جُوالْكُيْنِ مِنْ وَالْحِيْلُ لِللَّهِ الدُّوءَ والمنتساع ليد وسيكنا في المسالة عميته ال صفواند حمالات الدامية بدعلتا ولكمال بقالدى معامن الع منها في المناع ا لا مناكم وكفا لطهؤر وشهاك

الفِيَامِ الذِي أَنْوَلَ فِي القُرَانَ هَدُى لِنَّاسِ فَيَيَّاتٍ مِنَ لَمُذَى وَالْفَرْقَانِ فَا بَارَضِينَكُتُهُ وَعَلَيْهَا بِالسِّلْمُورِ مِا حَمَلِ لَذَ مِنَ كُومُاتِ لَوَقُونَ وَالْفَصَالِلَ وَالْفَصَالِلِ وَالْفَالِلِ وَالْفَالِلْ وَالْفَالِلْ وَالْفَالِلْ وَالْفَالِ وَالْفَالِقُ وَالْفَصَالِلِ وَالْفَالِلِ وَالْفَالِلِ وَالْفَالِلْ وَالْفَالِلْ وَالْفِي وَالْفَالِلِ وَالْفَالِلِ وَالْفَالِقِ وَالْفِي وَالْفَالِ وَالْفَالِلِ وَالْفَالِقِ وَالْفَالِقِ وَالْفِي وَالْفَالِلِ وَالْفَالِ وَالْفَالِقِ وَالْفِي وَالْفِيلِ وَالْفَالِلِ وَالْفَالِقِ وَالْفَالِقِ وَالْفِي وَالْفِيلِ وَالْفَالِقِ وَالْفَالِقِ وَالْفَالِقِ وَالْفِي وَالْفَالِقِ وَالْفَالِقِ وَالْفَالِقِ وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفَالِقِ وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِيلِ وَالْفِيلِ وَالْفِي وَالْفِيلِ وَالْفِيلِ وَالْفِيلِ وَالْفِيلِ وَالْفِيلِ وَالْفِيلِيلِ وَالْفَالِقِيلِ وَالْفِيلِ وَالْفِيلِيلِ وَالْفِيلِيلِي وَالْفِيلِيلِ وَالْفِيلِيلِ وَالْفِيلِيلِ وَالْفِيلِيلِيلِ فَوْمَ مِنْ مَا الْحَرِّ فِي غَيْنِ إِعْظًا مَا فَجُرَفِيهِ عَلَى الْطَاعِمِ وَالْمُثَابِ إِذَّامًا وَجَعَالُهُ وَقَتًا بَيِّنًا لَا يُجَالِهُ عرفي أن يُعِدُّم عَلَيْهُ وَلا يُعِبِّلُ أَنْ يُوخِّعُنَّا مُ فَضَلِكُ وَ لِي مِنْ لِيَالِدُ عَلَى إِلَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وسما ما لكة القاب تر لا للبكة والرق فيها با ، ذع رَبِّم مَنْ لِلَّهِ مُرْسُلُامْ دُو إِيْ الْبُرُقُ إِلَّ طَافِع الْعَيْعَالَ مِنْ يَنَا الْمِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ مِنَا الْحُكْمِ مِنْ الْمُ اللهنة صل على من عالم والمنكامع فضله الجلا لكرمه والعنظم باحظرت بيد واجناعل صيامه بكف الجوارج عن معاصيك فاستعالما

بالجيم ألثنانا

187 14

الرُضِيْكُ حَيْ لاَصْنَعِيا عَالِمُ اللَّهُ فَو وَلاَ نَسْعَ بالمِصَالهَ الْيَ هُوُوحَي لاَنشَيْعِ مَا يُصَالِهُ إِلَى عُظَيْرٍ وَلا فَظُولِ أَقُلُ الْمِنَالَ مُحُورُ وَحَتَى لا تَعْ يَظِفُ الْأَمَا الْحُمَّا الْحُمَّا الْحُلَاثَةُ وَلَا تَظْفَى الْمُنْتَا ولاعَامِنْكُ وَكُلْ لِلْكُلِّفَ الْأَمَا لَدُ نِهِ وَتُوَالِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ سَعَاطَىٰ لِاللَّهُ عَنْ مُنْ عِقَالِكَ شَرْخَلُونَ لِلْ كُلَّهُ مزرياً لكايئ وسمعة المنسميان لافشا أفيه الساد وتك ولانتنتى فيه مراد اسوال اللهم صل عَلَى مُحَمِّقُ اللهِ فَ وَفَقْنَا فِيهُ مَلِي مُوَاقِبْكُونَ الخمري لأودها التحكذك كفر فوضها التي و و طَابِعِهِ اللَّهِ وَظَفَّتُ وَاقَاعًا إِلَّهُ وَقَتَّ وَانْ لَنَا فِيْهَا مُنْزِلَةُ الْمُنْ يُنَانِ لِهَا لُكُا لأنكابها المؤة بن لهاف الأقابها على النة

عَبْدُ كَوَرَسُوْلْكَ صَلُوالْكُ عَلَيْهِ وَالَّهِ فِي دُلُوعِهُ فسنجؤ دما فكبيع فوكصلهاعكائة الطهور وشبغا وَأَبْيِنَ لِحَشْنِي وَابْلُعِنْ وَوَفِقْتُنَا فِيْهِ لاَنْ صَلَاكًا باكيرة الصبكة وان تتعاه كحيرانكا بآلاء فضال والعطية وان فلص مواك مرالبتعات واك نظهِ مَا إِجْلِ الرَّهُ أَتِ وَانْ زَلِج مُنْ عَلَيْ وُ أَنْ نَنْظِيفِ مِنْ ظَلَتُ الْوَانْ نَسُا لِمُمْرِعًا كَانَا كَاشًا مَنْ عِنْ دِي فِيكِ وَكُ فَاءِنَّهُ الْعَلَاقُ الَّذِي لَا نَعْ اللَّهِ وَلِكُونِ إِلَّهُ يُلْاضًا فِيرُوانُ نَقَى كَالِيَكُفِهِ من الاعتمال الأكيم بانظه في الدمن الأفي وَتَعُضِّمُنَا فِيْدِ مَّا نَسْتَا نِفُ مِزَ الْعُنُونَ حَيَّ لاَيُورَةُ على الحد من ملك تك الأدون ما نود د من وا الطَّاعَةِ لِكَ وَانْوَاعِ الْقَنْيَةِ الْكِنَّ اللَّهُ وَإِنْكَالُكَ

مُوتِّى رَا لَسْفَرُونِجُقِّ مَنْ تَعَيِّدُ لَكَفِيْدُ مِزَابِدَالِمُ الَيْ أَنْ اللَّهُ مِن مَلَكِ قُرْتُكُم الرَّبِي وَارْسُلْتُهُ الْوَعْمَ وَارْسُلْتُهُ الْوَعْمَةِ صالج اختصصته أن صلى كالحرب اله والمرك فِيْهِ لِمَا وَعَنْ الْوَلِيَ أَلْ مِنْ وَامْتِكَ وَأَوْجِبُكَ مَالُوْجَنِتُ لَأَهْلِ لِلْمَالِعَنَةُ فِي طَاعَتِكَ وَأَجْعُلْنَا في نظم مراستعق الرفيع الأعلى بوخمرك اللهم صَلَّعَا عَلَى وَالْمِ وَجَنَّبُ الْأَبْكَادُ فِي تَوْجَيْكًا عَالِيَّهُ عَيْنِ فَي اللَّهُ وَالشَّلِّ فِي دِيْنِكُ وَ النعيعن سبئلك والإعفال ومكن والاعزاع لعَدُولَ الشَّيْطَالِ الَّذِيمُ وَاللَّهُ مُرْصَلَّ عَلَى عُمَّ اللَّهِ مُرْصَلَّ عَلَى عُمَّ اللَّهِ وَإِذَا كَانَ لِكَ فِي كُلِّلَكُمْ مِنْ لِيَالِي مُهُمِّنًا هَذَا رقائ بعثقها عفول أوبهنها صفال فأجعل وقايكامن لكا لتقاب والخيكنا لشفهامي حير

المَلُوَّاصَابِ اللهُ وَصَلَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْعِلْمُ وَاللَّهُ وَالْعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ ذُنُوْبُنَامِعُ لِقِمَاقِ هِلَالِمْ وَاسْطِ عَنَّا تَبْعِانُهَا مُعُ ٱلْسِلَامِ الْمَامِرُ حَيَّى يَقْضَى عَنَا وَقُلْ صَفَيْدُ فِيْدِ مِنْ لِحُطِيثًا بِي اللهِ وَصَلَّ عِلَى حَلَّهِ الْهِ وَإِنَّ فيدفع للنا قان ذاغنا فيدفقومنا والأشم عليناعل ولا الشيطان فاستنقن المناه المحنة ببادرتالياك وزين افقاته بطاعة وَاعِنَا فِي مَا مِعْ لَهُ مِنْ مُ الْمُعْلَمِ وَفِي لَيْكُمْ عَلَيْهُمْ الْمُعْلَمِ وَفِي لَيْكُمْ عَلَيْ وَالتَّفَيْ عِلَيْكُ وَلَكُنَّهُ عِلَى وَالَّذِي لَهُ بَيْرَ لِي لَكُ مَيْ لا يَشْهِلُ لِيُقَالُ قُلْلِهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللّل اللَّهُ وَلَمْعَلْنَا فِي سَابِلِ لَنَهُ وَوَالَّا مِلْدَالِكِ ماء ينا ولجعلنا مزعباد كالصليل لدين وا مُمْ فَهُا خُالِدُونَ وَالدَّبْرَ يَوْتُونَ مَ

وَفُلُونَهُمْ وَجِلَةُ أَنَّمُ إِلَى بَهُمْ رَاجِعُونَ وَمُنَالَّذِينَ اللَّمُ اللَّهُمْ وَمُعُ لَهَا سَابِعَوْنَ اللَّمُ اللَّهُمُ وَكُلُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَكُلُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَكُلُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّ الللل



مِنْ فَا عَلَيْ مَنْ لِآئِكُ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ ال

شَكُلُكُونَكُونِيكُ حَمِدُكُ وَانْتَاكُمُنَا حَدَلُ فَسَ عَلَىٰ لَوَشِيْتَ فَنَعَتَا وَكَبُودُ عَلَى الْوَشِئْتَ مَنْعَنْهُ وَ كِلاَ مُمَا الْمُؤْمِنُ لَنَالِلْفَضِيْعَةِ فَٱلْمَنْعُ غَيْنَ لَكَ بَدَيْتُ فَعَالًا عَلَىٰ كَتَفْضُلُ وَاجْرِيْتَ فَلَىٰ الْكَالِجُ اوْرُوْتَلَقَيْتَ إِيْ عَسَاكِ بَاكِمِ وَامْهُلَتَ مَنْفَسَدُ لِنَفْسِدِ بِالْلَّهِ فَيَ بَانَا وَكَ الْأُومِ كَا بَرْ وُتَتَنَّ كُ مُعَا حَبِكُمُ إِلِكَتَّقَيِّرُ الكلاية لل عليك ما لكنم و لايستي عنيك شُوِيَّتُمْ اللَّاعَيْ طُولًا لأَعْنَادٍ فَعِنْ فَادَوْ الْحِيْرُ علية في الرعف الكيارية وعاين بعطف كاحرابي انت الذي فعت لعباد ل يايًا العفوك وسمينة النفاية فكجعلت على ذلك الباب د ليلامن وَجُمِكَ لِئِلَا مِعَمِّلُوْ اعْنَاهُ فَعَالَتَ سَيَا لِلَ اسْمُكَ وَثُوا لياس تويد نصول عسى بي فرات المساقة

Slight

بوم ل بحرث الله معنی والدن امنوا من درجم امنوا مولون مراهم می نولون رین اممام عارا واعزام لن

يًا وَيُولِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللللللللَّاللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللللَّ الللَّهِ الللَّا فَيَاعُنُ رَمْزَ اعْفَ لَدُ نُولَ ذَلِكَ لَمَنْ لِمِعَ لَافِعَ لَافِعَ لَافِعَ لَافِعَ لَافِعَ لَافِعَ لَافِعَ البَابِ وَاقَامَةِ الدَّلْثِيلِ وَانْتَالَّذَي وَنِيَ فِي السقوم على فتسك تزيار الجهاء فيمتا جربهم الك وَفَوْنَ مُمْ مِأْ لِمِهَا دَرْ عَلَيْكَ وَالْنِيادَةِ مِنْكَ فَعَلْكَ تيارك المثلا في الثيث من الماك المنافقة اَمْنَا لِهَا وَقُلْتَ مَثُلِ الَّذِيْنِينَ فَعُونَا مُثَوَالَهُمْ فِي سِيْلِ أَنَّ وَمُنْكُمُ مِنْ الْمُنْتُ سَبَّعُ سَنَا إِلَى فَيْلُونِهِ الذي فيرض الله في الما المناعفة لدافيعا كُنْنَ وَمُ الْنَاكَ مِرْنَظَامِ مِنْ فِي الْقَالَ إِنْ مِنْ الْمَاكِنَ الْمِنْ الْمَاكِنَ الْمُعْلَمِ الْمُنْ الحسّات وانت الذي دَللَهُمْ بِعَوْلِكَ مِنْ عَيْدِكَ وتنونيك الذي فيو حظف عكما لوكترتة

و الماعم ولوط عنا والماعم والوط عنا المامة فعلت الذكنون اذكرك والشكرة الي ولا كمنونع وقلت المُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الشكريدُ وَقُلْتَ ادْعُوْنِي الشَّحِي كُرُانَ البِّي كَيْتُكُ عنْ عِبَادِيْ سَيلْخُلُوْعَجُهُ مِرْدُاخِرْيَ فُسَيِّيَّةً عِبَادَ \* فَكُرُم إِلَيْتِكُارًا وَتُوعَنَّتَ عَلَى تَرَهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ نَارِجُهُ مَنْ فَذَ لَا وَكُ وَكُ مُنِّكُ وَشَكَّرُونَ لِعَضْلِكُ وَ عَيْدُ فِكَ لِمُرْكِو تُصَدَّقُوالكَ طَكَبًا لَمَهُ لِ لَ وَفَيْهَا كَانَتُ عَمَا مُنْ مُنْ عَصَنِيكَ وَفَعُنَّا مُنْ مُنْ يَضِنا لَ وَلَوْدُكَ مُعَلَّوْقَ مَعَلَّوْقَ مِنْ تَقْسِدِ عَلَى مِثَالِلَدِّيْ دَ للتَّعَلَيْهِ عِيَادَكَ مِنْكَ كَانَعَ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤَلِّينَ مَا مُؤْمِدً الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ حيْدِكَ مَنْ هَنْ وَمَا بَقِ لِلْمِيْدِ لَفَظْ حَمَّانُ بِدُومَعْنَى ينْ فَكُوا لِيْهِ يَامُرْ الْحُكُمَّ كَالِي عِبَادِة بِالْاحْسَانِ

المرابع المالية

وَالْفَضْلِ فَعُمْرِهُمْ الْمِكْنَ وَالطَّوْلِ مَا اضْعُ فَيْنَانِعُمَّاكُ والشيغ علينامنتك فالخطنابين مكتينا لد تنك الذي الصطفية وملتك التي رضية وسيبلك الذكوسي كت فيضى تناال لفة اللك والفصق الحك الميتك اللهة والنتجعك من صفايًا ولك الوصايف محصايص للا الفي الم الما دمضاع الزافي في المنها ال وتحيينة من مين الأن منه والدهور والرَّد على كِلَّا وَقَاتِ السَّنَةِ عِمَا أَنْ لُتَ فِيهِ مِنَ الْقَالِ وَلِيْ وسَاعَفَ فِي مِرَاكِمُ عَانَ وَفَصَّ فِيهِ مِنَ الصِّيام ورَغَيْثَ مِيْدِ مَنَ الْفِيام وَلَحُلُكُ فِيدِ مِنْ لَيْلُهُ الْعَدُرِ الْمِي يُحْبُرُ مِزَالُفَ مُنْهِمُ الْمُ الزننا بوعل إرالامم فاصطفيتنا بفضله

الله ون المُرالِد لل فصننا بالمؤل نهار وفنا بعوزل لله متعرضين بصيامه فقيامد لِمَاعَنُ مَنْ اللَّهُ مَنْوُنْيَكُ وَامْتُاكُلِي مَا نُعْتَ فِيهِ الْيُلْأَلِّوا مِمَا سَيْلَتَ مَرْفَصَلَكَ الْقَهِيَّ إِلَى عَالَكُ مَا وَيَكِ وَقَدُ أَقَامُ فِينَا هَنَا الشَّهُ مُقَامَ حَمْد وصينا صية ميرور والكيا افضكالياج العاكمين توقيفان فناعند تمام فافته والفطاع ملاتد فكفاعكده فنخزمودعفه وداع مرعي فافرعليكا وعينا فافحشكا انضرافرعنا ولرسالة الزمام الحفظ وَلَكُونُهُ الْمُعَيَّةُ وَلَكُنَّ الْمُفْضِيِّ فَيَحُو فَالْمُو السَّلَّةُ عَلَيْكُ يَاشَهُ رَاللهُ الْأَكْرُ وَيَاعِنُدُ

للَّهِ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا الْأَرْمُ صَعَامُ عَالَهُ وَقَاتِ وكالحير شهرف الكام والتاعات التافعلية مِنْ سَعَيْرِ مَنْ مِنْ فَيْ وَيُو الْأَمَالُ وَفَيْتُونَ فِيلَاعَالَ التالة عكيك مرفري جرفتان موخوداولفح فَقُتُلُهُ مُفْقَفُهِ الْوَمُرْثُو الْرِّوْالْمِ السَّلَامُ عِلَيْكُ مر اليف اسم فقبل فسر واوحش منقضيا السَّلَامُ مُلَكُ مُرْجُعُ فِي رُقَّتَ فِيهِ الْقَالُونِ وَقُلْتُ فيد التأنوب الشاكم عليك من اصراعات الشيطاب فصاحب فكرسنك لأخسان الساقع عليك الشعنقاء الله فيك ومااسعد من عجرمنك بِكَ • السَّلَامْ عَلَكَ مَا كَانَ عَاكَ الدُّنُونِ • وَ اسْتُرُكُ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ السَّلَامُ عُلَيْكَ مَا كَانَ اطَوَلَكُ عَلَى لَجُزُومِينَ وَاهْبُهَا فَيْ صِدُورُ الْمُشْنِ

السَّلَامُ عَلَيْكَ مَنْ مَنْ مِنْ لَا يُعْلِيدُ الْكَالَّمُ السَّالَةُ عَلَكَ مِنْ سَنْهُ رِمْوُمِنْ كُلِّ امْرِيَاكُمْ ﴿ السَّاكُمْ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيلًا عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ ع كُنِيهِ المُصَاحِبَةِ وَلاَذَ مِيْمَالِمُلْأُوسِيَّةِ ٱلسَّكَةُ عَلَيْكَ كَا فَ فَلَاتَ عَلَيْنَا إِلَاكَاتِ فَعُسَلَتَ عَنَا دُنُولُ فَطَيْنَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكُ عَيْرُ مُؤدِّع بَرُمًا وَلَامَتُ وَلِي صِيامًا ساءمًا السَّلَامُ عَلَيْكِ مِنْ مَطَلُّونِ فَبُلُ وَقِيرًا وَقَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ محون علية فت وفية السكة عليك وسيو صُمُ مِنْ عِنَّا فَحَيْرًا فَيْضَاتُ عَلَيْنًا اللَّهِ وعلى الله القائر التي هج في من الفي الماكة عليك ماكان اخرصنا بالأمه عليك واشتقو عَدُّ اللَّهُ السَّلَّ عَلَيْكَ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْ فَعَلَيْكُ اللَّهِ وَمِعْلَاهُ وعالى ماض من بوكا مِن سُلِمًا و " الله مُ الله مُ النَّاله الله مُ النَّاله الله مُ النَّاله مِن بوكا مِن بركا مِن سُلِمنا و " اللَّه مُ النَّاله مُ اللَّه مُ النَّاله مُ اللَّه مُ اللَّه مُ النَّه مُ اللَّه اللَّه مُ اللَّه مُ اللَّه مُ اللَّه مُلْكُمُ اللَّه اللَّه مُ اللَّه مُلَّم اللَّه مُ اللَّه مُ اللَّه مُ اللّلَّةُ اللَّه مُ اللَّه مُ اللَّه مُلَّا اللَّه مُ اللَّه مُلَّا اللَّه مُلَّالِي اللَّه مُلْكُمُ اللَّه اللَّه مُلَّا اللَّه مُلَّا اللَّه مُلَّا اللَّه مُلَّا اللَّه مُلِّلَّ اللَّه مُلْكُمُ اللَّه مُلَّا اللَّه مُلَّا اللَّه مُلِّلَّ اللَّه مُلَّا اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلَّا اللَّه مُلِّلِّ اللَّه مُلَّاللَّهُ مُلَّا اللَّه مُلِّلِّ اللَّه مُلِّلَّ اللَّه مُلَّا اللَّهُ مُلِّ مِلْ اللَّهُ مُلَّالِمُلِّ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلِّلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مِلْمُلَّالِمُلِّل المَا الشُّهُ وَالَّذِي شَيْنَ اللَّهِ وَوَقَفْتُنَا لَدُونَ

حَمْلَ لَا نَقِيًّا الْمُقَدَّةُ وَعُرِمُوالسُّقَائِمُ فَصَّلًا انت ولي ما انتى تنابد مرامع في فقد فعدينا للامن سُنْبَة و فَدَ تُولِينَا بِعُونِ فِي اللهِ وقيامه على تقضي وادَّيْكَا فيدمر حِقْلَتْ مِنْ كِيْنِ اللَّهُمَّ فَلَكَ لَكُ الْفَاكِ إِنَّا الْإِمَاءَةِ فاعْرِرُ فَأَيْالُهُ صَاعَهُ وَلَكَ مِنْ فَلَقَ عَالَمُ اللَّهِ ومن السنبناصدة الاعتدار فأنج فاعكاسا اصابنافيه من التفريط احرًا نستن ولي به لفضل المُعَقَّاتِ فِيهِ وَ ثَعْنَا طَيْ رِمِنَ انْوَاعِ اللَّهُ وَعَيْ علية وافجث لتاعين ليعلى ما فتكنا بيدم حَقِّلُ وَٱللَّهُ إِعْمَا رِنَا مَا بَيْنَ كِيدِينِنَا مِنْ شَهْرٍ مُضَّا لَفُيْلِ فَاذُ لِلْغَتْنَاهُ فَاحِنَّا عَلَيْنَا وَلِمُ إِلَيْ والعادة وأدنا الالعتام بالسمعة والطاع

فيليل

من صالح العركماكيون دركالحقيد في الشهرية الدَّمِنُ اللَّهُ وَمَا الْمُنَّا بِدِنِي سُهُ مَا مَنَّا مِنْ اللَّهُ مُا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ ا الفائم الفاقعنا فيدمر ذنب والكشبكافيدي خطيئة على تعمين مثالق على شياي ظلناهيد اوِ النَّهُ كُنَّا فِيهُ خُومُهُ مِزْعَتْ مِنْ الْمُصَلِّمِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ والثاثنا بسنزك وأعف عنا بعمنوك ولانفي فيه لاعين الشَّامِينَ وَلاَتَجِنظُ عَلَدٌ فِيدِ السَّنَّ الْطَاعِنِينَ فَاسْتَعَلَىٰ عَلِيكُونُ حِطَةً وَكُفَّانَ إِلَّا أنكنت مبنا فيدبرافتك التي لأتنقال فضراك النفا لانيقض الله عصل على محروالد والجنزم صيبنا استك رَنَا فَهَا رِكْ لَنَا فِي وِم عِيْدِمَا وَفِطْرُنَا كُلْعَلَا مِنْ فَيْرِ مُونِ مِرْ عَلِينًا أَجَلِيهِ لِعَفُوفًا عَأَهُ لِدُ نَبْ ह विंदी के कि के कि हैं हैं हैं के कि के कि विरोध के विरोध के कि के कि

بانبلاخ مكاالته ومرخطك كأنا وكؤها عن فجه مزسينات وكبعكامن استعماه لوبه وكبزهم قِسْمًا فِيهِ قَا وَ فِرَهِمْ حَظًّا مِنْدُ اللَّهُ مُ وَمُزَّى عَيَ حق من الشهن ورعايته وحفظ خرستاحق حظها وقا منعد فه وقامها وأنق في حي قالها الفقوع ليك بقيدة الحبية بضاك له وعطفت رحمتك علية فهث لتا مِثْلَه الرَّ واعطنا اصنعا فرمن فضلك فإن فضلك ليعين وَإِنْ وَاللَّهُ لَا تَفْضُ لُ تَعْنِصْ فَانَّ مَعَادِنَ الحسّانك لا تفنى والم يحطاء ل للعطاء المبتى اللهم صَلَّعَلَى عَنْ وَالْمِ وَ أَكْنَ لَنَا مِنْ الْجُوْرِ مِنْ صَامِهُ ا فَعَيْدُ لِكَ فِيْدِ إِلَى فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّا نَتُوكِيُّ في و موطر ما الذي يعلله المن منت الله ومنت الله

وسنون وكاهرملنك مناكاه فالمتكاف الماكان اذُ بَيْنَاهُ أَوْسُوعَ أَسُلُفْنَاهِ أَوْخَاطِي شَيِاضَمُ فَالْعُ من لاسطوي على من المنظوي الما والمعود لعله ويخطينة خاصت والشكة فالأدثياب فقيتاك مِنَّا وَانْضَ عَنَّا وَجِنَّنَا عَلَيْهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا الله الله خُونَ عِقَالِ الْعَهِيْدِ وَسُونَ نُوَّالِ الْوَعُوجِ حَيَّ عِيلُ لَنَّهُ مَا نَرْعُوْكَ بِهِ وَكُاءَ لَهُ مَا لَسَيْحَ إِلَى مِنْهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّنَا عِنْهُ لَ مِنْ لِنُوْلِينًا لَذِينًا وَحَيْثًا لَمُعِينًا وقبلت من الراحعة طاعيك يا اعدل العلام الله والمرافق الما الما الما الما الما الما المنافقة المن عكف منه ومنعضر الكوم العني الله وصلاقي بَيْنِيا فَالِمْ فَاصَلَيْتَ كَلَى لَكُولُ لَمْتَنِينَ فَصِلَّ عليه واله كاصلينا على المنها المنهان وكل

فَيَا مِن لَذِ نُوْالِي مِنْ دَ ذَصِنَهُ وَلَا مِنْ لِيَ نُوالِي مَنْ دُنَّ مِنْ أُو كَالِمِنْ لَيْعُوا إِلَى فَتْسِدِ مِنْ أَدْبُرُ عَنْهُ وَكَامِنُ لَا يَغِيرُ الْنَعْمَةُ وَلَا يُنَادِ رُبَالِتُعْمَةُ و يامن بمرد الحسنة حي بميها وينج اورعل حَوِيعُفِيهَا إِنْ مُنْ إِنَّا لُهُمَّا لُدُوْنَ مُدُى دُمُ بالخلجات وامتلات فيفرخودك اوعية وَتَفْسَيْنَ دُوْنَ فَعُبْدُكَا لَصِّفَاتُ فَكُكَ الْعُلُولُا فَوْقَ كُلِّعَالِ وَالْكِلَالُ الْمِعْدِلْفُوقَ كُلِّحِلًا لِ كُلْجُلِيلِعِنْدُ كَصَعِينَ وَكُلِّشَ فِي فِيجَنْبِ شرفك حفتر حاك الوافد ون على غيرك وخسوالمنعرضون إلالك وصاع اللها الألك والمسكن المنع عون الأمن المع فضاك كالكَ مَفْتُوحُ لِلنَّاعِبِينَ وَحُوْدُكَ مُثَاحُ

بالمائية في والمنشق بنفيتك م

السَّا بِلَيْنَ وَإِعَالَتُكَافِرِينَةٌ مِزَلِكُسْتَعِنْدُنْ كُلَّ عَنْ مِنْكُ أَلَامِلُونَ وَلَائِنَا سُمِوْعُطَالَاتِ كمُسْتَغَفَرُونَ دِ ذَقْكَ مُبْسُوطً لَمَنْ عَصَاكَ وَجِلْكَ مُعْتَرَضَّ لِمِنْ نَا وَالْكَ عَادَ لُكَ الْإِحْسَا إِلَى لَمُسِينِينِ وَسُنْتُكَ الْأَنْقَاءُ عَلَى لَمُعْتَدِينِ حَيَّ لَقَدْعَرَ بَهُ الْمَا يُلْكِعِن الْحَوْعِ وَصَدَّعُ عَيْ لَنْ أَوْعَ وَاعْمَا تَا تَنْكُ بِهِمْ لِيفِينُوْ الْكُمْدِ وَامْهُلْتُمْ ثَقَدُ بِبُوامِ مُلْكِكُ فُنُوكًا عُمِنَ اعُلِالسَّعَادِة حُمْثُ لَدُبِهَا وُمُنْكَانَ مِنْهُلِ لشَّقَاقَ خَذَ لَنَا لَمَّا كُلُّهُمْ صَايِدُونَ لَحْمَانَ وَأَمُوْرُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَمُ لَذَ بهِ زُعَ الْحُوْلِ مُدَّرِهِمُ مِنْ الْمَانِكَ وَ لَوْمَدُ عَنِي لِتَوْكِ مُعَلَّمُ لِمُ يُزْمَانُكُ عَيَّالُ قَالِمَ فَيَ

تَابِثُ لَابِنُونُ لَا فَالُونِلِ اللَّهِ لِمَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ لِمَنْ عَلَيْهِ فَكَنِينَهُ الْخَادِلَةُ لِمُخْابَ مِنِكَ فَالشَّفَاللَّهُ لمَا عَنْ لِكُ مَا الْكُنْ صَوْفَةُ فِي عَدَالِكَ فَمَا اطُولُ مُن دُدُهُ فِي عِقَالِكَ وَمُ الْعُلَامِينَا مِي لَقَنَ عِمَا أَقَظَ مِنْ مِنْ الْمُعْنِينَ عَدُ لامِنْ فَصَالِكَ لانْجُوْرُ وَنِ مَا ضَافًامِنَ لانجيف عليه فقتالظامن كالإنالا وقد تقدمت الهجيد فالمائية في الترفيد فضيك الأمنال واطكنالا مهال وكفي وَأَنْ مُسْتَظِيْعُ لِلْهَا عَلَيْ فَاتَنَّمُ فَا كُنَّتُ وَالْتُعْمِلِيَّ بالميادي لريك انكان عجث او كالمهالك مَا وَلا إِنْ الْمُن عَفْلَةً وَلا آسِمًا لَكُ عَفْلَةً وَلا آسِمًا لِكَعْلَاقًا الْ اللَّهُ وَكُمْ لَكُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اوَقَ وَ وَهُمَّنَاكَ أَمْ كُلِّذَ لِكَ كَانَ وَلَمْ تَوَلَّ وَهُوَ كَابِرُولَكِينَ الْحَيْمَانَ أَخَلَمِنُ أَنْ تُوْصَاعَ بِكُلَّهَا فَ عَيْدُ كَ ارْفَعْ مِنْ لِمُنْ فَكُنَّ بِلَيْهِ وَبَعْمَكُ الْمُنْ مِنْ عُضَى بِاسْمُوهَا وَلَجْسَاتَكَ كُنَّ مِنْ إِنْ تُشْكُرُ عَلَى اللَّهِ و قَدْ قَصَّى عِنْ السَّكُونُ عَنْ تَكِيْدِ لَكَ وَفَقَّ هَنِي الْمِشْأَ عَنْ لَحِيْدِ لَكُ وَقُصْلُ رَايَ اللَّهِ قَرُ الْ بِالْكُنْ فُورُ لَا نَعْيَدُ ا مَا الَّذِي لَعْثَالًا فَهِي الْأَدُ الْوُمْلُكُ بِالْوَفَادَةُ وَ اساً لكُ حُسْنَ لِرَقَادَةِ فَصِرًا عَلَى حَبِي وَالْهِ وَاسْمَعُونَا وَاشْجِنِ دُعَايُ وَ لَانْتَنَّمْ يُوْمِيْ كَيْنَتِي وَلَا جَبَّابِي بالتحق فسنتلق والإمن عندك منظرتي واللك فنقلني إِنْكُ غَيْرَضَا بِقِي الْحُرَالُ وَلَاعَاجِرْ عَمَّا تُسْتَكُلُ فَالْتَعْلَى لْمِنْ وَلَا حَوْلَ فَلَا فَيْ إِلَّا إِلَّهِ الْعِلْمُ عَلَيْ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ ال وكا مدة والمسار

الحمد بيرر تالعالمين اللهن الكالمكابي السُّمُ وَاتِ وَالْأَرْضِ فَ الْكِلَّةُ لِمَا لَهُ وَكُامِ رُبِّ الْأَنْيَابِ وَإِلَّهُ كُلِّمَا لَيْهُ وَخَالِقَ كُلِّحَنَّا فَيْ وَوَأَ كُلِّ شَيْء لَكِن كُمِنْ لِمِسْئُ وَلَا يَعُ نِهِ عَنْ مُوالم شَيْء وَهُو بِكُلِّي مُعْمِيطٌ وَهُو عَلَي كُلِّي مِ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَالِهُ الْكَالْثَ لَكُمُ كَالْكُونَ لِللَّهِ الْمُعَالِدُ الْمُتَاكِمُ الْمُتَاكِمُ الْمُتَاكِمُ المُتَعَالِمُ فانتاس كالدالان التاكريز المتكرة العظيم المتعظم الكيالك المنطاع الكيالة الله انت العربي لكتعال الترثيا كحال والتي كَالْهُ الْكَالْتُ الْحَلْنَ الْجُنْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ اللهُ لا الدِّ إِلَّا النَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي اللَّهِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأدوم وانت الله الاالكان الأولفا كُلِّ احْدُ وَالْأَخِرُ لِعَالَكُلِّ عَالَةً وَالْتَالَةُ لَالِدَ المُانْتُ الدَّانِيْةِ عُلُقٌ وَالْعَالَى فِي دُنْوَم وَ انتاسكا الد إلاات ذواليها وللجارة الك شركاء فالحند فالثنا الله الأكانت الذِّي نَشَاءً تَ ٱلْأَشْيَامِنَ غَبْرِي خُ فَصَوَّنَتُ ماصقات مزعن بمثال وأبتكعث للبتدعا لِلا آخِتِنَاءِ آنْتَالَبْحُ قَلَّىٰ كُلِّ عَيْءٍ تَقَرُّرُا فكيتن كألى عن الدين الما وكانتن مادول تَدْبِينًا انْتَالَدِّي لِرَّفِينُ لَكُونِي الْمَالَدِي لِمُنْ لِمُعْنِكُ عَلَيْكُ عَنْ لِلْعَالِمَ الْمُعَالَ ف لمر مواردك في الموك ورثر و لو المناك شَامِلُولَاظِئْدُ النَّالَةُ الدِّولَادِيُ حَمَّا مَا الدُّتَ وَفَضَيْتُ فَكَانَ عَدُلاماً

وحكت فكان فضفا ملك الثالة فالمخواك مُكَانَ وَلَهُ يَعِيْمُ لِسُلْطَائِكَ مُلْكَانًا فَ وَلَمْ يَعِيْدِكَ مِنْهَانُ وَلَابِيَانُ الْتَالَّذِي حَسْيَتَكُلِّ عُلَانًا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وجعك لِكُلِّ فِي الْمِلَا فَقَدُ بِي كُلِّ فِي اللَّهِ الللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا النشاكدي فضي الاؤمام عن ذابيتك وعير الأفهام عركيفيتك فالمزنان بالألمنا وفي النيتك التالذي لاف كافتكن فك فكافلا تَنْ أَفْ كُونَ مُوسُودًا وَلَهُ تِلْنَفْ كُونَ مُولُو انت الذَّولاف مع الكفيَّع الذك و لاغِدا فيكا وْكُ وَلانِدْ فَيُعَارِضُكُ لَنْ الَّذِي الَّذِي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي والمناع واستاك والتله ولحس فنعما صنع سيفنك ما اكر شانك واسي في لامان مكانك فاصدع بالحق فوقانك سفنك والطيف

مَا الْطَنْكَ وَرَوْفِ مَا ازَافَكَ وَحَكَمْ مَا اعْفُكُ سُعْنَكُ مِنْ مُلِيَّةٍ مَا أَمْنَعُكُ وَجُوادِمَ الْوَسُعَكُ وَرَفِيعٍ مَا ارْفَعَكَ ذُوْ اللَّهَا ، وَالْجَبْدِ وَالْكِبْ ولك منه سنف كالسطت بالحين إن يد ك وعور الم كالد من عنوك فرن المسك لبين اودين وَجُلُكُ سَنِي لَكَخَمَامُ لِكُ مُرْجِي فِي فِلْكِ وَ. خَشْعَ لِعَظَمَتِكَ مَا دُوْنَ عَرُشِكَ وَانْفَادَ لَلْتَسِيمُ لك كل المناك لا عنها والمعين في المناس والما تَكَادُولانْكَاظُولانْكَادُعُ وَلاَنْهَادُعُ ولانكارى ولاتفادع ولاتفاكر سفنك بسلك حَدُدُ وَامْرُكُ رَسُلُ وَانْتُحَرِّضَا لَهُ الْتُعْدَلُ قَعَالَ حُكُمْ فَعَضَا فَكَ حَمْ عُارِدَا دَيُكَافِحُ سَعْنَكُ لالدَّ لِسُنْتُكُ وَلا مُندُ لَاكِالِثُ

سنعنك مامرك لأيات فاطرك مارئ النسكات لك لك المكالد فلم بد قامك و لكَ الْحَدُثُ الْحَالِيَّ الْبِينِ عَسَلَ وَلِكَ الْحَدِيدِ الْمِلْ الْمِنْ الْحَالِيَّ الْمِنْ الْحَالِيِّةِ الْمِنْ الْحَدِيدِ الْمُنْ الْحَدِيدُ الْمُنْ الْعُلِيدُ الْمُنْ الْحَدِيدُ الْمُنْ الْحَدَيْدُ الْمُنْ الْحَدَيْ الْمُنْ الْحَدِيدُ الْمُنْ الْحَدِيدُ الْمُنْ الْحَدِيدُ الْمُنْ الْحَدَيْدُ الْمُنْ الْمُنْلُقِ الْمُنْ حَدُّا يُوَانِحُصْنَعَكَ وَلَكَ الْحَمَدُ عَمَّا يَنْ على رصاك ولك الحيث حمد الم حامد وشكى المقض عنه شكى كل شاكر حُمْلًا لاينبغل لله ولايقرب بدرالا الك من يستكام بد الأقال وليتنعى بر دوام الإخر حمثاليضاعف على دورلازميم وُيْتِنُ اللَّهُ اصْعُا فَامْسُ ادِفْرُ حَمْلًا يُعْجُنُ فِينَ المِصْالِهِ لِحُفَظَةً وَيُونِينَ عَلَى مَا لَصُنَّهُ مِنْ كَابِنَ الْكُتِيةُ مُنَّا يُوارِنُعُ مُلَّا يُوارِنُعُ مُلَّا لَمُ يُدًا وَيُعَادِلُ وُسُيِّكَ اللَّهِيْمُ حُمْلًا يَحُلُ لَدُ يُكِ

تعربين ويؤيل مناعرق تزعان فافوتوني حملا ييسم ماحلوت مزاكس فينظرما التت عالمة من بعد حمالا لاحمد اقل الكَفَوْلِكَ مِنْ وَكَالْحَدُدُ مِتْرَكِمَةً الْحَدُدُ مِتْرَا لَكُنْدُ لِللَّهِ حَدَلًا يُؤْجِبُ بِكُوبُكِ الْمُنْدُ بِوَفْوْرِ وَ تَصِلُ مِن بِي بَعْدُ مِن يُلِطُولًا مِنْكُ حَمْدُ يجيل لكن وخهان ونفا بل عر حله ال رس لَقَتُوبِ افْضُلُومِ لَوَالِكُ وَكِارِكُ عَلَى الْمَيْنَ

وَتُرَحُّمْ عَلَيْهِ آمْتُهُ رَحْمَا بِكَ وُ يَصِلَّ عَلَيْ عُنِّهِ وَ الْهِ صَلَقَ نُ الْكِيرُ لِلْمَكُونُ صَلَقَ أَ وَكُومُهُمُ أَوْصَلَ كُلُكُمُ وَمُلْكُولُكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلِكُمُ ولِكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلِكُمُ ومُلِكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ مُلِكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلِكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْكُمُ ومُلْك صَلَى الْمَا لَهُ الْمُنْفِقَ صَلَى أَنْ مِنْهَا فَصَرِاعِكَمَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ صَلَقَ كَاضِيدً لاَنْكُونَ صَلَقَ فَوَقَهَا رُبِيصِلًا عَلَى عَبِي وَالِوصَلَقَ عَرْضِيهِ وَتَزِيدُ عَلَى ضَالَ وَصَلَ عَلَيْدِ صَلَقَ تُرْمَنِيكَ وَبِرْ يُزْعَلَ مِنَاك لَهُ وَصَلَّ عَلَيْهِ صَلَقُ لا يَرْضَلُهُ اللَّهِ الْأَلِمَا وُلاَتَى غَيْرٌ لا لَهُا امْلُهُ رُبْصَلَعُلَى فِي إِلَّهُ صَلَقًا فِحَادِنَ رضُوانك وسيصل الماسعا لك ولاينفيا كَمَا لَاسْفَلُكُمَّا لِنُ رَبِّصَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صكوات مكبكرك فأثبيا بدور سلك وأهاطا و سُنْمُ لَعَلَ صَلَوَاتِ عِبَادِ لَ مِنْجِيْكَ وَإِنسِكَ وَاهْدِ إِجَابَتِكُ فَجُثِمَ عَلَى لَوْهُ كُلِّ مَنْ دُرُائِ فَيَالِمُ \*\*

من اصناف خلفت ويصل عليه فاله صلعة مجيط بُكْلِّصُكُونُ سُالِفَةً وَمُنْسَكَانَفَةً وُصِلَّ عَلَيْ وَاللَّهِ مُوْضِيدً لَكَ وَلَمِنْ دُوْنَكَ وَ تَنْشَيْمُ مَعَظَّلُكَ مَلَكُمَّ مُعَلِّكُ مُلَكِّمَ تتضاعف معها للك الصكات عندما فتركيما على فرالاً يام زيادة في تضاعيف لأنعِلهما عَيْنُ كَ رُبِّحِلَ عَلَى الْمَالِي الْمُؤْلِيْدِ اللَّهِي أَخْتُكُمُ لاَ شِلَ فَحَجُ لَلَّمْ حُوَّلَةً عِلَى تَحْفَظَةً دِيْنِكَ وَ الْمُعَالَا لَا فِي الْصِلْكُ وَيَجِي لَ عَلَى عِبَادِلَ وَطَهَا مِنَ الْرَجْسِ فَالدُّنْسُ نَطَهُمْنِيُّ ابِإِنَ ادْبَكَ فَيْ العَسِيلة اللَّهُ وَالمُسْلَكَ إِلَى خِبْدِكَ دُبِّ مِنْ عَلَى عُنْهُ الْهِ صَلَقَةُ عَنِيْ لَ لَمْ بِهَا مِنْ عَلَكُ وَكُواسِتُكَ وَيَكُلُّ لِكُمْ الْأَسْنَامِنَ عَطَا بِالْ وَنُوْ الْلِكُ وَنُورُوا عَلَيْمُ لَكُظُّ مِنْ عَوَالِدِكُ وَقُو الدِكَ دَبِّحَهُ

وَ عَلَيْهُ وَعَلَيْمُ صَلَقَ لَا امْدُ فِي أَوْلِهَا وَلاَ نَهَاكِمُ الم خوما متصل عليم ونكور في وما دونا وما الله الله ومما فوقين وعدد الناضيك وماعين وَمَايِنَهُنَّ صَلَقَ تُقْرَبُهُمُ ذُلُقَى وَتَكُونَ عُلَكُ لَكُوهُمُ رضي ومنصَّلة بنظاير هن إلى اللَّهُ والْمَالَّة دِينَكَ فِي كُلِّ فَان بِالْمَا إِنْ أَلْمَا اللهِ الل بالأدك فعدان وصلت حبل بجثلك وجعالا الكرضوالك وافتكمنت طاعته عمدنت معص وَامَنْ عَانِمَا إِلَا وَامِرِهِ وَالْأَبْهَا عِنْكُ فَهُ وَانْ لايقتامه منقترم ولايتا تخزعنه متانع له عِضَهُ اللَّهِ بِذِينَ وَكُونَ المُؤْتِينَ وَعُرْفَ اللَّهِ مِنْ وَعُرْفَ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلّالِكُمْ مِنْ أَلَّا أَلَّالِكُمْ مِنْ أَلَّاللَّا أَلَّا أَلّالِكُمْ مِنْ أَلِنّا أَلَّا أَلَّالِكُا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لِلَّا أَلَّالِكُمْ لِللَّالِكُوا أَلَّالِ الللَّالِكُ مِن وبها العاكمين الله والأولوقا وزع لوليك شكر ما انعمى بدعلينا فافنعنا مثلافي وألد

مِنْ لَدُ نَكَ سُلِطًا نَا نَصِيرًا وَافْتِحَ لَدُفْتُما يُسِيِّلُو اعِنْهُ بِنَكِيْكِ الْاعِرِ وَاشْدُ ذُ أَنْ كَا وَقُوعَظُدُ وَ واعديعينك وأخدين فطك والفثاغ بمكمكك والمدُدُ وجينه لي الاعلى فاقع به بكالك وخلود وشرايعك وسلن رسؤلك صكولك الله عليه واله والحيد ما أماته الطالم في من معالدينك وَلَجُلِ إِلَى صَدَالِكُوْرِعَ طَهُ فَالْ وَكَبِرْ الْصَدَّاءُ عن سيئياك وأرن بدألاً كبين عن مراطك و المعقيم فعاة قصر لنعوجا والزجانية لأولية وَٱسْطُرُنُ عَلَا عَمَالِكُ فَهُبُ لَنَا كَافَتُهُ وَرُحْتُكُ فتعطفه وتحنه وتجعلالها معان وَفِيْ بِصَاهُ سَاعِيْنَ قَالِيْ ضَمَةٍ وَالمُدُافَعَةِ عَنْدُ مُنْكُونِينَ قَالِيكُ وَالْ رَسُؤُلْكِ صَلَوالْكُ اللَّهُمُ الان مين رن الفي وي سراري تدي

عَلَيْهُ وَالِهِ بِنَ لَكِ مُتَعَرِّبِينَ ٱللَّهُ مُرَّكَ افليابهم المفتى في عقامهما. المقتفني أنار علاششتكن بعن وته بولايتهم الكؤعتين ماميا مبتهم المسلين لأمريم المُجْتُهُ بِينَ فِي طَاعِبُمُ المُنْظَىٰ اَيَامُمُ اللَّهِ الميم اعينهم المسلوات المان كات الكيارة عليهم وعلى أن وأجهم والجيئة على التقفي امريم وَأَصْلِ لَهُمْ شَوْقُ مَهُمْ وَشُهُ عَلَيْهُمْ الْكَ أَنْتَ التَّوْابُ الْرَجْيْمُ فَحَبِرُ الْعَافِيْنِ فَالْجَعْلَكَ الْتَوْالُهُ فَالْحَافِيْنَ فَالْجَعْلَكَ معكم في د الالسّال م بوخيل ما أحد الدَّه مِن للهة هذا بؤم عرفة بوم شرفتا فك رَّمْتُهُ وعظمنا فشرات فيه رحمتك ومننت فندبعفوك ولجؤك فيدعطينك

AWA

وَقَضَلْتَ بِهِ عَلَى عَادِكَ اللَّهُ مُو اَنَاعَمُ لَ اللَّهُ مُو اَنَاعَمُ لَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ قَبِلَ خَلْقِكَ لَهُ وَمَعْلَحُلْقِكَ إِيَّا هُ فَعِعْلَةٌ مِنْ هُدُيْتِ وُلِدُ مِنْكُ وَ فَقَتَ لَا كُفَتِّكُ وَعَصْمَتَ إِجَمْلِكَ وَادْ حَلْمَهُ فِي حِرِيكِ وَارْسُلُكُ لِمُوالِادِ الْكِيالِيَ وَمُعَادَةِ اعدالك تم امن فل يأبي و رجرة فلم يرجو و فلينا عَرْمَعُصِيدِلُ خَالَفُ امْوَكَ الْيَنْهُيلُ لَامْعَالُكُ لكَ وُلا اسْتِكَارًا عَلَكَ بَلْدَعَا وْهُوَا وْ إِلَى الْ وَ بَلِيْنَهُ وَالِي مَا حَدَّنَ ثَنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَنْ فَأَ فَأَ قَدُمُ عَلَيْهُ عَادِفًا بِوَعِيْدِ لَ نَاجِيًا لعَفُوكَ وَالْقِيَّا بِيَكَاوُرِكَ وَكَانَ لَحَوْمُ إِدِلِيهُمُ مَامُنْتُ عَلَيْهُ أَنْ لَا سِنْعَكُو مَا أَنَا ذَا لِيَنْ يدك صاغراد للاخاصقا خاشقا مفتها العظيم من الذُّنوْب محملته وكمانيل من الخطاكا با

إِجْتُرَمْتُذُ مُسْجِيرًا بِصَفَاكَ لَابِنَّا بِرَحْمَتِكُ مُو انة كايجيني مِنْكَ عِجْينَ وَلا يَنْعَنَى مِنْكَ مَا نِعْ فَعُنْدُ عَلَيٌّ بِمَا تَعَوْدُ بِهِ عَلَى مِنْ قَمْنُ فَ مِرْتَعَيَّادِكَ وُجْدُ عَلَى بِمَا حُوْدُ بِهِ عَلَى مَنْ الْقَيْبِيدِ و إليك مِن عَفُوكَ وُامْنُ عَلَى بِالْاَيْعَ الْمُنْكِانَ ثَمَنَ يَهُ عَلَى الْمُنْتَابِيعِ عَلَى سُنُ أُمَّلُكُ مِنْ غُفْنَ اللَّهُ وَاحْبُكُ إِنَّ فِي هَنَا الَّهِ وَامْر نصيبًا أنال برحظام ن صوالك ولات ولات ويص مَّا نَيْفَكُلِ بِدِ الْمُنْعَبِّدُ فَنَ مِزْعِبُلِ إِلَّهُ وَإِنَّهُ افَّتُ مْ مَاقَدُ مُنْ مُ مِلْ لَصَّالِهَاتِ فَعَدُمُنَ مُنْ الْمُعَالِمِ فَعَدُمُنَا مُنْ مُنْ مُن تَوْجِيْدُكُ فَنَفَى لَا صَنْدَادِ وَالْكَشَارِ عَنْكُ وَلَيْنُكُ مِنَ أَلَا جَوَالِ إِلَيَّ الْمِرْكَ أَنْ تَوْتَى مِنْهَا وَتُقَدِّدُ الك عالايقة راك منك الآبالية وينه والم ٱتبَعَثُ ذَلِكَ بِٱلْإِمْ مَا لِمِرْ إِلِيْكَ وَالتَّادُ لَلْ وَٱلْأَمْ لِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

لكَ وَحُسِلِ اللَّهِ إِنَّ فَالنَّفَةُ بِكِامِنُدُكُ وَشَفَعْتُهُ بِكِلِّهِ الَّذِي قُلْ الْمُنْ عُلِينَ عَلَيْكَ دَلِينَكَ مُسَالِلًا مُسْلَمَا لَلْقِيمَ لَمَدْ لِيدُ البَا بِسِ النَّفَوْيُو لَنَا بِعِنَا لَمُنْتَى يَرُوْمُعُ ذَ لِكِ جَيْفَةً \* ونضيعًا وتعودًا وتكودًا لا سيط الربكير المَّذِي مِن وَكُلَّمْتُ عَالِيابِدُ اللَّهِ المُطْيِعِينَ وَلاَ مُسْتَطِيلًا سَفَاعَ الشَّافِعِينَ وَأَنَا بَعِنْ أَتَلُ آلاً قُلِينَ وَانَحُ لَ اللاَدُ لِينَ وَمِثْلِ الدَّعْ الوَدُفْكَ فياس لَرُ فَعِاجِ لِالسِّينِينَ وَلاَيْنَ الْمُرْوَئِينَ وكامن كمن باقالة العارين ويتفضل بإنطاب ٱلحاطينين أنا المريئ المعترف ألحاطئ العابل أنا الذي التنكم عليك عجنتن الكالذي عصاك سُعَبِّلُ أَنَا الدِّيَ الْمَعْنَى مَرْعِيلِدِ لَ وَيَادُدُكُ انا النبي هاب عبادك وأمنك أنا الدي لمنوهب

سطوتك وكريخف بأسك أتالكا بيعك فشردانا المرتفى بَهِلَيْهُ أَنَا لَطُوبُ لِللَّهُ عَلَى مُقَمِّلُ عَنَّا مُقَمِّلُ عَنْكُ وَمِن اصطفيته لنفسك بجق مراخت كمريب تلكو مُن المِنْ يُنْتُ لِشَانِكُ مُنْ وَمُنْ صُلَكُ طَاعَتُهُ إِلَا اللَّهِ الْمُعْتَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَنْ جَعَلْتُ مَعْصِلْتُهُ لَمُعَصِيدًا لَهِ فَي مِنْ وَيَنْتُ مُوَالاً تِدِينُوا لابكُ وَمَنْ نَطْتَ مَعَادَاتِه بُعَادَ الَّه تَعَمَّدُنِي فِي فِي مِن مِن إِمَا يَتِعَدُّيهِ مِنْ عَالَ رَالِيدَ سُنَجُلًا فَعَاذَ بِالسَّتِغَفَادِكَ تَابِيًا وَيُولِنِ بَا تُتُولَ مِ امْلُطِاعِبُكَ وَالزُّلْفُلِدَ يُكُوالُكَانَةُ مِنْكُ فَ قَحَدُ فِي مِالْتُوْحَدُ لِهِ مِنْ وَفَالِعَهُدِ قَ التَّعْبُ نَفْسُمُ فِي ذَانِكُ فِأَحْهَدُهَا فِي مُرْضًا ﴾ ولانوكوند بيفن بطي في المان وتعدي في المنافرات و المنافرة المناف ان متهاو**زین** 

ماشلالك بي استذراج من سعني ميرماعنده وَلَرْبَيْثُوكُ فَي كُولُ لِ فِعْمَتِهِ بِي وَبَهِ فِي وَلِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَال الغافلين فسنة المنوفين ونعنة المن ولين بِعَلَىٰ الْمَااسَعَالَ بِدِالْقَاسِينَ وَاسْتَعَيْدُونَ آلمتعبيرين فالنتنقلك براهاوين فأعلي يًا مِنْ فِي عَنْكَ وَيَحُولُ بَنِي وَبَيْنَ حَظَّى مِنْكَ وَ تَصِدَّ بِيْ عَنَا لَكَا وِلْ لَدُ يُنَّ وَسَعَرُ لِنَ صَلَّا الختاجاليك والمسكابعة النهام كحيف أمرت وَالْمُنْاخُةُ فِيهَاعَلَى مَالْدُنْ وَلاَ خُنْفُونَيْنَ عُمَّقُ مِنَ لَسَعَيْفَ مِنَ عَلَا وَعَلَيْتَ وَلا تَهْلَكُمْ مِعَ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ ال فين تتبن من المعرفين عن سبيلك ونجتي من لَفِتُنَهِ وَحَلِّصَنَى مِنْ لَهُ وَاتِ الْكُوكُ

Win

وكجوني مزائن أكأم ماكر وخل ين وسيء نَصِلْنِ وَهُوى وَبِقِنْ وَمُنْقَصَةٍ تَنْهُ قَنْ فَالْعُونَ عَبِي إِعْرَاضَ مَنْ لا تَرْضَعُ نَدْ بُعَلَ عَضَدَ لَهُ لا نُوْتِينِ مِنَ لَامُونِكُ فَيُعْلِى عَلَى الْقَنْوَلْمُ مِنْ حَصَّمَتِكُ وَلا مُنْحَتِيْ بِمَالَا طَاقَةُ لِيْ بِذِ فَتَبْهُظِينَ مَّا لَحُمِّ لِنِيدُنِ فَصَّلَ عَبِينَ لَهُ وَلا رُسِلِمَ مِن يَكِ لِدَانِمُ الْمَنْ ४ च्यू बंदू हे ४ ची चार है थि। ये दि ولانتزان وكيف سقط من عين رعايتك وُمَنِ الشَّمْلُ عَلَيْدِ لَكِنْ يُمْرُعِنْدِ كَ بَلْحَالَمْ إ بيرى من سفط المن دين وو مله وكَ لَّذِ المَّعُزُونِينَ وُورَطَةِ لِلمَا لِكُنْ فَعَامَ مُ البَّلْيَتُ بِهِ طَبُقَاتِ عِبْدِكَ وَامِالِكُ وَ للغنى سلالغ من عنيت بدوانعمت عليه و رَصِيْنَعَنْهُ فَاعَشْتُهُ حَمْلًا وَتُوفِيْدُ الْعِيْدُ

وطوقن طوق الإقلاع عالي يطالحسكات ويذهب بالبنكات وأشع فلي الأن ديار عَنْ مُبَائِم السَّيَّاتُ وَفَوَاضِ لَكُوبَاتٍ وَلا تَشْغَلِنَ عِلَمَا أَدْرِكُ إِلَّهُ لِكَ عَا لَا يُحْتَلِكُ عَلَّا لَا يُحْتَلِكُ عَنَّ عَيْنُهُ وَانْ عُمِنْ قُلِي حُتَّ دُنْيَا وَنِيْدُ تَنْيَعُمًّا عِنْدُكَ فَتَصْدُ عَزِلَيْتِغَامُ الْوَسِيْكَةِ الْكِنَاوَيُنَاهِلَ عَىٰ النَّفْتُ إِن مِنْ إِنْ وَرُزِينَ النَّفْنُ إِذَ إِنَّا كَالِكُ بالكيك والتهار وكعث ليعضد للزيني خشيتك وتقطعني وي دهن محارم ك وتفلخ من المؤلفظام وُهُ لِي التَّطَهُ رَمِنْ وَالتَّطَهُ مِنْ الْمُعْمِينَ وَالْعِضْمُ واذهب عني ورزائطايا وسي لمني الع وردني دِدَامْعَافًا لِمُ وَجَلِلْنِي عَالَيْ عظام لدي فضاك وطفاك والد نهوفيك

وَ تُسَدُيْدِ لَدُواعِي عَلَيْهِ النِّيَّةِ وَمَرْضَى لَعُولِ ومشتمس العكل والاسكلني ليكولي وقور وفن حواله وقويك ولاتن في مُرتبع القالم ولا رَضْعُهُ مُنْوَيْلُ فِي اوْلِيَّا لِنَّ وَلا تَسْنَى خِكُكُ وَلَا تُنْجِبُ عَيَّ شُكُوكَ بِلَ الْإِطْنَادِ فِي لَحَالًا الشهوعيند عفلاتها ملين لالاله وأفرق الطيني عليك بااوليتنيا واعترف بااسك الْيَ وَالْجُعُورُ عَنْيِي فَقَ رَعَنْيُ الْمَاعِنِينَ وحمد عاياك فوق حمل كاربين ولاغناني عِندَفًا فَهَا لِمَكُ وَلا تَهْ لَكُنى عِلَا اسْدَتْ اللَّهُ ولاتجبيني باجهت بدالتعادين الدكادين الدكادين لك مُسلِّم اعْرَانَ الْحِيَّةُ لِكَ وَانْكَ أُولَى الْفَضْرِ واعود بالإخسان وامر العقوى وامر الغف

والمكربان تعفوا وكمؤك بان تعاف والكان تستن اقرب مِنك لي الشَّفْهِ وَ فَاحْبِي عَيْوَةً طيية تنظم عاارين وتبلغ مالجيم لا إِنَّ مَا يَكُنَّ وَلَا ارْبَكِي مَا نَكُنَّتُ عَنْدُونَهِ فِي منية من لينج بون بني براية وعن يينه وم ين يد ك و اعرز عند خلفك وضعني الملك بِ وَأَرْفَعَيْ بِيرِ عِلْمِ لَ وَلَعْنِي عَلَى وَلَعْنِي عَلَى وَلَعْنِي عَلَى وَلَعْنِي عَلَى وَلَعْنِي عَلَى ورد دني لِلْكُ فَاقَرُ وَفَقَدًا وَاعَلَ فِي مِنْهُمَا مَهُ ألأعدًا ومزخلول آلبك ومن لذَّل والعنك فَعَيْدُ فِي الطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ عِلَا يَتَعَمَّلُهِ الْفَادِ اللَّهِ الْفَادِ اللَّهِ الْفَادِ اللَّهِ الْفَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى لَبَطَسُ فَكُ حِلْدُ وَالْمَعَدُ عُلِي لَكُونَةُ لَكُهُ أَنَا تُهُ وَإِذِا الْمُتُ بِعَقَ مِنْ اللَّهُ الْمُنْوُّ الْمُعْتِينَ اللَّهُ الْمُنْوُّ الْمُعْتِينَ اللَّهُ لِوَادًا لِكَ وَاذْ لَوْ تَقْتِمْنَى مَقَامَ فَضِيْكُمْ فَحُدُمْ

فَلاَ تَفْتَنْمِينُ مِثْلَةُ فِي إِخْرَكُ وَاسْفَعُ لِي أَوْ الْمُسْتَكَ بأ ولجهما و قريم ثقايرك بحقاد بها ولا عَدُدُ لِي مَنْ يُعِسُومُ عَا فَلِيْ لَا تَقَاعُنِ فَأَلِي اللَّهِ لَا تَقَاعُنِ فَأَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل كَيْنُ مِنْ لَهَا يُهَا يَهَا وَكُلَّ لَكُمْنَى خَسِيْسَةً يَعْضُرُ قدرى ولانقيضة يجهك لمن الملهامكاني ولا ترغني د فعد الكس ها و لاجيف الخيل دُورِهَا إِجْعَاهِيَبِي وَعِيْدِكُ وَحَدَدِيْ مِنْ إِعْدَارِكَ وَإِنْذَ ارِكَ وَرَهْبَةِ عِنْدُلِكُ فَعَ المَا يَكُ وَأَعْرُ لِيَ إِيهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال تَعَنَّ دِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللْمُعِلَّةِ اللْمِلْمِ الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِّهِ اللْمُلِمِ اللَّهِ اللْمُعَالِمِلْمُ الللِّهِ الللِّهِ اللْمُلْمِ وَإِنْنَ الْحُواجِي بِكَ فَكُمْنَا ذَلِي إِيَّاكَ فَفَكَاكِ رفيج من نارك وليجارية مافيد اعلمامن عدَالِكَ وَلا يُرْفِي فِطْعَنَا فِهَامِهَا وَلاَقِعْمَا

رالا

بُيْنُ ولانجُعلَى عِظَةً لِمَ لَعَظُ وَلانكا لا لناعتكر ولافتنة لن ظرولات وفين مَنْ كُورِهِ وَلا شَتَدْيِلُ فِي عَيْمِيْ وَلا تَعْبَيْنَ لِي آبئيًا ولاتيك لها يشما ولاعتان فوقًا كَالْمُعُنَّ وَلَا سَخُنَّ إِلَّكُ وَلَا سَعًا إِلَّا لَمُضَالِكَ وَلَا سَعًا إِلَّا لَمُضَالِكَ ا ولامنتها الإالانتقام لك والوجدنية عفول وروحك و رجانك وحند نعيمك ا ذِقْنِ طَعْمُ الْفَكَاعِ لِمَا جُنَّ بِسَعَةٍ مِرْسَعَكَ وَالْأَجْتِهَا وَفِيمَا يُرْلُفُ لَدُيكُ وَعِنْدُ لَ وَكُلِّمْنَى معنة من قفانك وكجعرتهاري داجمة و رُبِي عَيْرَ السِرَةِ وَالْجَفَيْعُ مَقَامُكُ فَشُوقَتِي لَقِاكَ وستعلقويه يضوها لاتيق معهاد فوسا صغثن ولاكتن ولاند معها علانية

524

وَلَاسِرَيْقٌ وَأَنْهِ الْعِتَّلِمِنِ صَدْدِي لِلْفَوْمِنِ إِنَّ وَاعْطِفْ مِثْلِيْ عَلَى الْمَا سُعِيْنَ ۖ وَكُنْ لِي كَا يَكُورُ لِلْسَالِمُ وَحَلِيْ إِلَيْ الْمُنْقِينَ وَلَجْعَلْ لِي السَانَ صِدْقِ فِ الْعَابِدِينَ وَوْكُيَّانَامِيًّا فِي الْمُحْرِثِي وَوَلِينِ عَيْضَهُ الْأُولَانِي وَجَمْ سُبُوعَ بَعْمَ الْأَوْلَانِ وَكُمْ سُبُوعَ بَعْمَ الْأَوْلَانِ كُلُ مَا بِهَا لَدُي وَسُقَ كُرُ إِنَّمْ مُوَاهِبِكَ الْيَ وَجُاوِلً جِي الْأَطْبِينَ مِزَافِلَيا لِيَ فِي الْجِنَا فِأَلِيَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ كاصفيكاك فكللي شن ايت بجلك في آلقاما المعكن ولاحتاك ولجعولي مقيلا اوي ليد مُطَمِّينًا وَمُنْالِدُ البُوِّولُهَا وَاقْرَعْينًا وَ إِ تَعَايِبُونِهِ طَبِيَا تِلْكِيرَانِ وَلاَنْهَاكُونَ فَيْ الْمُ وارداعنى كالمالة وشبهة والمعكان فيالحق طيفيامن كأرحمة وكغزل لفتم المواهب

إِيمَادُ مِن فَوْلِيدِك يُدِيِّ مَ

ووفوعلي خطوظ الاهمسان مزافضالك ولمعولي والمقاع عندك وهبم سنفن المكاهولك واستعلا يُالشَّعْفُلِ بِهِ خَالْصِتَكُ وَالشِّنْ عَلَيْ عِنْدَدُهُ وَلِي الدفولطا مكك وكثم لرالغيكاوا لعفان كالم والمعافاة والسعد والطَّمَا نِينَة والعَافِيةُ ولا عَيْطُ حسناتِ عالين فالمرام عصبتك ولاخلواتي با يغرض لي والمناس عالم المناس ال اكب كالعالمين ودني عن التماس ماعند الفاسفين ولا فيعنا فالملاط المين ظهيرا والاكترعي عي عُوكا بك يتراو اصرال مطنى حيث لااعلج عاطة تعينها وافع أبؤاك تؤيتك ورخمتك وزافتك ورزقك العاسم ا فَيْ إِينَ مِنَ اللَّاعِنِينَ وَأَتْمُ لِمِيا بِعَالِمِكَا لَكُ عِلْمِهُمْ عَنِينَ 

النحرال لجنين وصلى الله على عيد والد الطيت ين الطَّأَهِ مِنْ وَالْسَّالَةُ عَلَيْمِ وَعَلَيْهِمَ لَيَّ الْإِيدِ ثِيَّ

اللَّهُ مَم مَنَا يَوْمُ مُنِا رُكُ وَالْمُنْلُونَ فِي وَ إِنَّ الْمُعْلَادِ الرَّصْنِكُ يَسْفَكَ السَّا إِلْوَالْكَا مِنْهُ وَالنَّاعِبُ وَالنَّامِنُ وَأَنْ النَّاظِرَةِ عَلَيْهُمْ فَأَشَالُكُ بِعُورِكَ وَكُمْكَ وَهُوَانِ مَا سَالُكُ عَلَيْكُ اَنْ تَصْبِلِي مَلَ مُحَدِّدٌ وَعَلَى إِلَى حَدِي وَاشَالُكُ اللَّهُمَ رُبِّكَا إِنَّ الْكَالَيْ لَهُ لِأَلْمُ الْأَلْتُ لَكُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الحَنَّانُ المنَّانُ ذُولَكِلًا لَوَالْمِي كُوام بَهِ يُعِلَّمُونِ فألأرض منكافست سزعلوك المؤمنين من اوْعَافِيدُ أَوْبُرُكُمْ الْمُعْدَى أَوْعَدُ لَطِاعِبُكُ

مع برا دان توفیه طی در میسی دیده

وَضَيْ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مَهُدِيمُ لِهِ اللَّهُ الْمُؤْمُّ الْمُؤْمُّ لَهُمْ إِلَّهُ الْمُؤْمُّ لَهُ الم أوتعطيم بدخيرا مرخ فيالانكاوا المخرع أساك विद्यार्थित में कि विदेश के में कि निर्मा के मिल के تَصْلَعُ فَي عَلَيْهُ وَأَلِحُ مِنْ عَنْدِكُ وَرُسُولُهُ وَجُنْيِكَ وصفوتات وخبركت من خلوك وعلى العمالة بالرام الطَّأُ هِ بِنْ الْمُخْدِارِ صَلَقُ لَا يَعِقَى عَلَى إِخْمَا يَهَا الله انت قائ تشرك كافيصل من دعال في م كَنَا الْيُؤْمِرُ مِنْ عِبَامِ لَنَا الْمُؤْمِنِينَ كَالِكَ الْمُؤْمِنِينَ كَالِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَانْ مَعْنَفِرُكُ وَلَمْ إِنَّكُ عَلَى كُلِّ شَيْعَةَ عَلَى كُلِّ شَيْعَةَ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَلِّقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فقرى وَفَا قِينَ وَمُسْكُنِينَ وَإِنْ عَنْفِرَتِكُ وَحَمْلًا افَقُ مِينَ بِعَالَى فَلَعْظِيلًا وَمُعْلَكُ وَمُعْلَكُ افْسَعْ مِنْ دُنُونِي فَصَلَّعَا عَيْهِ وَالْحِيْدِ فَتُولِ قَصَّاءً

كُلِّحَاحَةِ مِي لَيْ بِعِنْ مَرْتَ عَلَيْهَا وَتَحْسِنُوذَ لِعَلَيْهُ وَبِعُفْرِي إِلَيْكَ وَعِنَاكَ عَبِي فَإِنِ لَمُ الْمِينَ خَيْرًا فَظَّ الْأُمِنْكُ وَلَمْ نَصِبُونَ عَبِي سُقُ الْقَطِّ الْحَلَّاعَيْنَ الْكَ وَلَا أَنْجُولُا مِرْ إَخْ يَنْ وَدُنْيَايَ سُواكَ ٱللَّهُمَّ مَنْ مُهَيّا وَتُعَيِّي وَاعَلَ وَاسْتَعَكَّ لِوِفَادَةِ إِلَى مَانُولِ رَجَاءُ رِفْرِهِ فَنَوَا فَلِهِ فَطَلَيَ بَيْرِهِ فَالْمِ فَالِيكَ يَامُولِايُ كَانَتِ ٱلْبَوْمُ تَهُمِينِينَ وَتَعَبَيْنِي وَ اغِنَادِي فَاسْتِعْدَادِي نَجَاءً عَفُوكَ وَرِفْدِ وَطُلْبَ نَبْلِكَ وَجَانِيَ إِنَ اللَّهُ مُرْصَلَّ عُلَ مُحَلِّهُ اللَّهِ مُوسَلِّعُلُ مُحَلَّهُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُرْصَلَّ عُلَى مُحَلَّمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِّمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللّمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُلِّلُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعِلَّمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ لَلَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلَّا مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلَّا مُعْل عِيْ وَلا عَنْيَا لِلْوَمْ ذَلْكُ مِنْ يَجَايَيْ لِأَصْ الْعِنْدِ سَايِلْ فِلاينَقْصُهُ نَا بِلَفَاتِي لَوَ الْبِكَ نَفَةُ بِعَلِّ صالط فتكمنه والاستفاعة مخلوق حويته الاشفامة المحتية والمراكثية علية وكلين سكامك أتنيتك فقر

بالجرم والإساة إلىفشي تغنك المؤعظيم فال الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَلَى كُاطِيثِنَ ثُرُّ لَمْ يَيْنَعُكَ طُولً عَنْ فَرَمُ عَلَيْظِ مِلْ الْحِيْرُ الْحُدُمُ الْحُدِيدُ مِنْ عَلَى مُعَلِّمُ الْحُدِيدُ فالمغفن فيامؤر خميته فاسعة فعفو فأ يَاعَظِيْ لِيَاعَظُيْمُ يَاكُمُ يُمْ كَاكُونَيْ صَمَّاعِكُ عَيْفُ لَلَّ عَيِّنْ عَلَى بَحْمَدِكَ وَتَعَطَّفُ عَلَى بِمَضْلِكَ فَ وَسَعْ عَلَى مِعْفِرَ بِكِ اللهِ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كُلُفًا بِإِنْ وَاحْمُهُمُ إِلِي وَمُوَاضِعِ أَمْنًا بِكِ فِي الدِّحْ الدهنيكة التي المتصفية علاقا فأثر وعاوات المَّهُ لِذَلِنَ لَكِ لَانْعَالِيا مَوْلَ وَلَانِهِ الْمُعْدَمُ مِنْ تَكُ مِنْ لَا كُنِكُ مُؤِنَّا مُؤِنَّا وَأَنَّى مِثْلًا وَلِمَا النَّتَا عَلَيْهِمْ عَيْرُفْتُهُمُ عَلَى خُلُقِكَ وَلَا لِهِ، دَادَبْكُ حَتَّى عَالْصَفْقِ عَادَمْنُقُوا وخُلْفًا وْلْكُمْعُلُوْبِينَ مُقْبُولُونْ مُبْتَرِّيْنَ مِرُولُا

1560

حَالَمُ مِنْ لَا وَكَا لَكُ مَنْ وَدُا وَقُوْلِصِلْكُمُ فَا عَنْ حِهَا عِلْشُواعِكَ وَسُنَنَ يَحِيِّكَ مِنْ وَكُمُّ اللَّهُمَّ الْعَنْ اعْدُامَمْ مِنْ لِلْوَكِينَ وَالْلِحْوِنِيُ وَمَنْ فَيْ بِمِعَالِهِمْ وَالشَّيَاعِيمُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالرَّحْلِّ الكَحمِيلُهِ عَيْلًا لَصْلَا كَالِكُ وَيُهِ كَارِكَ وَتَعِيّالِكَ عَلَى اصْفِيالِكَ الرَّهِيمُ وَالْإِنْرَهِيمُ فَعَلَّالَفَيَ والنفح والنظرة والمثكث والتأييل لم اللم والجعكلي مؤاهر التقضيد والاوعان بلك ولتصلب بسفالك والاميد البائن حمث طاعتم من في ذلك بروعلى بديد امين ديالعالمين لبس وتعضيك المجلك ولا برد سحطك الاعفوك ولاغينهن عقالك الأرشتك ولايفي منك التضرع اللك وسين بدرك فضل على محمد والحجر وهيكناك

لِهِيْ مِنْ لَدُ نَكُ فَحِيًّا مِا لِقَيْنَ وَالْبَيْ مِهَا عَنِي أَمُواتَ بِهَا تُنْشِيمَ مِنْ عَالِبِلاَدِ وَلا تَهْنَاكُنْيُ عَا والخفي طغم العاهبة إلى سكي المكافرات عَدُونِ وَلا مُلْقَافًا مِن عُنْعَ فَ لا تَسْلَطْ عِ البي إِنْ رَفَعَنِينَ فَنَنْ ذَا الَّذِي بَصِنَعُنَى فَإِنْ وَ فكن ذا الدي يفغني وإن الممتني فكن ذالله عَانِ الْمَنْ تَنْ فَلَرْ ذَا الَّذِي يَجْمِينَ وَإِنْ عَدّ فهرزذ الدني يوحمني وإثاه لكنتي فمراف الدُّيْ بِعِنْ لَكَ فِي حَبْدِكَ أَوْسَيْ الْكَعَنْ مَر وَ قَدْ عَلِينَ أَنَّدُ لَيْسَ فِي صَحْلَكَ طُكُمُّ وَلَا فِي عَ عَلَىٰ وَإِنَّا يَعِينُ وُمِنْ كِافَ الْفَوْتُ وَإِمَّا كُنَّكُ لَقَلْ إِلْسَامِينَ فَقَدْ تَعْمَالِتَ بِاللَّهِ عِنْ ذَلِكَ

عُلُوًّا كَيْرًا ٱللَّهُ وَصَلَّعَا عَالَهُ وَالْعَيْرُ وَلاَعْفَا للبلاء عصاؤكا لنفتيك نصياوم قلن فافتناه عُنْ بِي قَ لا تَعْلِينِي بَلِي عَلَى تَوْلِكَ إِ فَعَنْ رَيْضُعْفَ وَقِلْهُ جَيْلِتِي وَتَضَتُّرُعِي لِيكَ أَعُودُ بِكَ اللَّهُ مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من عضبك فصرَّع كُور والدو اعدن والمعمِّيل كِ النؤم من عظِل قصل على المالية وكجزن واسالك امْنًا مِنْ عَكَالِكَ مُصَرِّعًا عَلَيْهِ كَالَمُو وَامِّتِي وَاسْتَهُولِدُ فصل على محبّ والمرواه واهندن واستنول فصل على عَرِّهُ الْهِ وَانْصُلْ فِي وَاسْتُنْ مِلْكُ فَصُلِّعَا كُمُ فَيُوالِهِ فأنحنى واستكنيك فصلعلى كالدواهني اسْنَى دِقُلَ نَصْلَ عَلَى حِنْ وَالْدِوْلَ وَ فَيْ فَالْسَبِعِينَا فَصُلِّ عَلَى عِنْ وَالْدِ وَأَعِنَى وَ الْمُنْ عَنْ لِكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ فصراعي عدواكم واعفران واستعصانه

واله واعضى فإنى لواعو دليثي كهته منانشة دلك كارت بالحان كارتان في اللكة للألام صرَّعَى مَحْدِهُ وَاسْتِحْتُ إِنْ مَيْعَ مَا سَالْتُكُ وَكُلْبُدُ الله ورعيث فيد الك والده وقدرة والمضد وخوك فيكا تقضى أنه فكادك ليافي فالكو تفظر عَلَيْهِ وَأَسْعِدُنِي فَيْ الْعُطِينِي مِنْ وَرَدْ فِي مِنْ فَضَلِكُ وَسَعَةِ مَاعِنْدُكُ فَاءِ نَكُ وَاسِلُم كُونِكُم وَصِلْدُ لِلْ عِيرًا لِاخِيَّ وَلَعِيمُهَا مِا أَحْمُ اللَّحِينَ مُ يَدْعُوْعَالِمُ الدُّمِنَ الدُّعَا وَتُصَارِّ عَلَى الدُّعَا وَتُصَارِّ عَلَى الدُّعَا وَتُصَارِّ عَلَى الدُّعَا مُعَ كُناكان بَفْعَ إَعْلَيْهِ السَّلَاثِمْ وَنَصْلَى كُفَيْنَ صَاعِلَهُ وَالْوَاصِلَ اللَّهُ عَلَى وَالْدُوسُ السُّلِّيمُ المن من ملذا كان يفع على السيام

والمد ودريقي م

وي ما وسدد خوف صواب بها مده

المخاهد التنى فلموث وو فعصبت للرعرون مااصدر شادعة فتبد فاستغم فَا قَلْكَ فِعَادَتُ فَسُمَّتُ فَلَكَ لَمِن تَعَيِّثُ أَوْدُلِيهِ وكلث شعاب تكن تعتقث فيهالسطواك ومجلولها عُفَىٰ إِبِلَ وَ وَسِبَالِيْ إِلِيْكَ أَيِّهِ الْشُولُ وَلَ سُنَّا و الرافقي الما مع الله الما و الماليك بنفس الله مُفَدُّ اللَّهِي وَمُفْنَعُ المُضْمِيِّ عُظِ نَفْهِ اللَّهِيَّ فَكُوْمِرْعَلُ قِ النَّفِي عَلَى سَيْفًا عَلَ الْحَبِّرُ وَشَعَلَ إِلَّهِ طَيَّةُ مَدْ يَتِهِ وَأَرْهَفَ إِنَّ شَيَاحِدِهِ وَدُافَ لِيَ قُلُ الله مُوْمِدُ وَ لَهُ مَمْ عَنَّ عَبِنْ حُرَّاسِيدٍ وَالْفِيرُانُ سَنُومَنِي لَكُوهِ وَجُرِّعَنِي فَا كَالَاثِمِ فَنَظَلْتَ ما الميالي صُغِفَى أَجْمًا لِ القنوادج وَعَجْرَي عَنِ

عدَدِ مَنْ تَاوَانِ وَارْصَدَ لِيَالَّيْلَةُ فَيَا لِرَاعَوْ فَالْبُتُكَالِيَّيْ بِبُصُوكَ وَشُدُدْكَ أَنْ رَيْ بِقُوْ يَكَ فر فلكت بن حدة وصين من عديد وَحُلَةً وَاعْلَيْتَ كَعْبَى عَلَيْهُ وَحَجَلْتَ مَاسِدُوهُ عليه فرددة ألمسينف عنظ ولرسيكن عليكا فك عَضَّ عَلَى اللهُ وَادْ يُرَمُنُولِيًا قَدُ الْخُلُفُ عَلَى الْخُلُفُ عَلَى الْخُلُفُ عَلَى الْمُعَالِمَ الْمُ وكرمن الخ بكاني بكايع ونصب ليشوك مضابيه وَوَكُلَ فِي ثَفَقُدُ مِعَالِمَةِ وَاضْيَاءً إِلَيَّ إِضْيَا السَّيْجِ الطيئة بوالتظايًا لانتهان القيصة لوَكُمْ يَدُهُ عَهُونَظِهُ إِلَيْهُ الْمُلَقِّ وَالْمُعَالَيْهُ الْمُلَقِّ وَالْمُطْلُونِ عَلَى الْمِدَةِ الْكُنُورُ فَكُمَّا مُا لِيَهِي تَبَالُكُ وَتُعَالِيُّ وَفُكَا لِكُونُ مُعَالِيًّا وَفُلَا سُرِئِرَ بَرِ وَفَيْعِ مَا انظُوى عَلَيْهِ الرَّكُسْتَةُ لِأُمْ رَاسِةً

في دُبْيَة ورد دُته في مهو حفي بر فانقت مَعْنَىٰ أَسْتِطَالِيَةِ دَلِيْلَا فِيْ رِبُوْ خِيَالِيِّهِ الَّيْكَانَ لَيْهِ ارْيُولِيدُ وَيْهَا فَاقَتُ كَادَ اللَّهِ لِآنِي لَوْ لاَ يُحْمَلُ مَا حَلَّ سِهُ احْبِهِ وَكُرْمِن حَاسِدٍ قَدْ شُوقً فِي فِصْبَارِ وَعْجَى مِنْ بِعَنْظِهِ وَسُلُمْ يَحِدُ لِلْمَانِدِ وَفَحْرُ مِنْ بَ مُن عُنِوْنِهِ وَيَجْعُلُ عَرْضَى عَرَضًا لِمَامِيْدِ وَ قَلْدُوْخِكُ لا لَمُ تَوَالُ فِيهِ فَكُخُرُوْ بِكِيْنِ وَصَادُوْ عِمِيْكُ بَرْ فَنَادَ يُلِكُ لِالْهِي سُتُعْفِينًا لِكُ مَا فِيتًا بسناعة إجابناك عالماانة لايضطهد مزاوي الفطِلِّ لَكُفَالِكُ وَلَا يُعَنَّعُ مَنْ لِيَا الْمَعْمَ لِلَّا الْمُعْمَلِ الْجَمَارِ عُنْوْمِ فَصَنْدُتُهُمِنُ يَاشِهِ بِقَلْدُ مِنْكُ وَكُمْ مِنْ سَحَايِمُ وَكُمْ جُلَّيْتُهَاعِيَّ فَسُعَايِبِ فِهُمَ الْمُطَنَّ فِهَا عَلَى وَجُدَاوِلِ رخمة نشرتها عكي وعامية البستها واعشي

احد ان طرستها وغواني كأبات كسنفتها وكم من طن حسر صفح وعدم جين وصرعة نعشت ومسكنة جوات كل ذلك إنعامًا وتطوير منك وفي جراعه انهاكام بني كالمعاصلة كَرْمَنْعُكَا بِهَا قِعِنَا فِلَمْ إِجْسَانِكَ وَلاَحِيَ إِ وَلِكَ عَنِ أَنْ إِنَّ الْمُ ولفتانساء لتفاعطيت وكرشاك فالبكرية واسميم فضاك فما أكديت أبيت بامولا الكالخسامًا فَ امْتِنَانًا وَتَطَفُّهُ وَانِعَامًا وَانْعَامًا وَانْعَامًا وَانْعَامًا وَانْفِيتُ الا تعنا عنها لك ونعك الإلكان وك عَفْلَةُ عَنْ وَعِنْدِ لَ فَلَكَ الْحَمْلُكَ الْمُعْمِقِيدَ لا يَعْلَبُ فَحْرُيُ إِنَّا قَرْمُ لِنَاكُمْ لَا يَعْبُلُ مِنَ امْعَامُ مِرْلَفَكُ بسِنْ فِي الْمِنْ عَلَى الْمُعْرَا وَقَالِمُ الْمُعْرَانِ الْعَتَصْرَ وَسُهُدَعَلَى المَّهُ عِلَمُ النَّصْيِيْ اللَّهُ مَ فَا عِلَى الْفَارِيْ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْم

في الرّه من الله من الرّه من الرّه من الرّه من الرّه من الله م

على انفيسم لانقنطوام وحرة الله ان الله يغفى للذنوب جمليا وقل تقلم متعاقد عليه وماانت اعلم بدمتي فياسوانا ما احصاء عليا فَلُوْلًا الْمُعَافِقِنَ الَّتِي أَوْمِلْ مِنْ عَفِيْقِ لَ ٱلَّذِي مِمِّلُ كُلُّشِيْءَ لَا لَفَيْتُ بِيَدِي وَلَوْانَ احْمًا اسْتَطَاعَ الْمُنْ مِنْ رَبِهِ لَكُنْ أَنَا أَحَقَى بِالْمُنْ مِنْكُ وَانْتَ الْحِيْنَ لَا يَعْنَى عَلَيْكَ عَافِياً فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْمُرْضِ فِي الْمُرْسِلِي فِي الْمُرْضِ فِي الْمُرْسِلِي الْمُرْسِي الْمُرْسِلِي الْمُرْسِلِي الْمُرْسِلِي الْمُعِي الْمُرْسِلِي ال في النَّمَاء اللَّه النَّتَ بِهَا وَهُيَ لِنَا جَانِيًا وَهُيَ لِلْ حَسِيْدًا الله مُ إِلَكَ طَالِبِي إِنَّ أَنَا هُوَيْدَ ومذبركان أنافرك فهاانا ذابريك خَاصِهُ ذَرِينُ لَرَاعِمُ إِنْ تَعَكِّدُ مَنِي فَانِي لِدُلِكَ اللَّهِ الْمُ وهوكان منك عدل وإن تعفي فقديما شُكِنَ عَفُوكَ وَالْسَنْتَ عَافِيتُكَ وَالْسَلْمَ بالخون من اسماك و بماة الله الخي من مالية الأرجمت من التَّفْسُ لَكِنَّ وَعَرْ وَالْمِعْدُ الْمِلْوَعَمْ التولانستطيع وششان فينساطيع وكارك وَالْمِيْ لا تَسْتَطِيعُ صَوْتَ رَعْدِكَ فَكَيْفَاتِ سَطِيعُ صونت عضبك فأرْحني الله م فارقات حقين وخطي يسائر وليسعالي مايزيد في مُلْكِكَ مِثْقَالَ ذَيَّةُ وَلَوْاتًا عَنَا بِي مِمَّا يِزُيْنِ في مُلكِكُ لِسُالنَّكُ ٱلصَّادُ عِلَيْهُ وَلَحَيْنَانَ كُون ذرك لك فالحن سلطانك اللهم أعظم وَمُلْكُنَّا دُومُ مِنْ أَنْ ثِنَا يُدَهِدِ طَاعَةُ المَطْيَعُيْنَ أَقْتَنْفُصُ مِنْهُ مُعَصِيلًا المَنْ بِنِينَ فَأَنْحَمِي الْحُمْ الْمَاحِيْنُ فَجَافَنُ عَنِي كَاذُ الْكَادَلِورَ الله ك الم وتن على الدائكالوال

وسيقع معابة عالي والمعالي فالمان وعادي وعليا مِنْ رَحْمَتِكُ وَاسْتِعْتَ كُلُّ مِنْ وَمُبْتِلَا فَقَالِ صَطَنَعْتَ عَندِي مَا مَعَى عَنْدُ شَكْرِي وَلَوْ لَا إِجْسَالُكَ إِلَى وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالِحِينَالُكِ وَالْمُعَالِمِينَا الْمُعْلَى وَلَوْلِمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمُعَالِمِينَا الْمُعْلَى وَلَوْلِمَالُولِ وَالْمُعَالِمِينَا الْمُعْلَى وَلَوْلِمُ الْمُعْلَى وَلَا لَهِمَالُكُ وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِينَا وَلْمُعِلَّا وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُعِلَّمِينَا وَالْمُعِلَّمِينَا وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُعِلَّالِي فِي مِنْ الْمُعْلِمِينَا وَالْمُعِلَّمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَلِيلِمِيلِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِهِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا ولِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمِلْمِيلِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْ سُبُوع فعسا بِكَعَلَى مَا يَلَعَكَ إِجَوَانَ حِلْيَ وَالْمُ إصلاح نفسى ولكِكَ ابْتُكَاتِنَى بِالْمُرْمُ حُسَانِ وَرَبَّ في المؤري كُلِّهَا الْكَمَّالِيَّةُ وَصُلَاثَاتُ عَوْجُهُ كَالْكِلَّةِ ومنعت منع عن وكالقصَّا، الذي كرمز سلام عامد صَهْتَ عَنِي وَكُرْمُزِنْعَ قِي سَابِعَةِ اقْهُتَ ا عيني والأمن صنيعه لأعة الدّ عِندي النَّالَّذِي الجيت عندا لاحتبطك اردعوني واقلاع البيار

وَلَيْ وَالْحَدُ مِنْ لَيْ مِنْ الْمُعَدَّاءِ بِطُلَامِيَّ الْمُرْمِنَ الْمُرْمِنِ الْمُرْمِنِ الْمُرْمِنِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِنِينَ الْمُرْمِنِينَ الْمُرْمِنِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِنِينَ الْمُرْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُ عَيْلًا حِينَ سَالَتُكُ وَلاَمْنَعَبِضَاحِبُوارَدُيْكُ كِلْ وَجَذَنْكُلِدُ عَلَي سَامِعًا فَلِطًا لِي عُطِيًا وَقَ مَعْمَا الْعَكَالَ سَامِعَةُ فَي كُلِهَانِ مِرْسَانِ وَكُلَّ نَمَانٍ مِنْ ذَمَانِي فَانْتَ عِنْدِي مُحَمَّوْدُورِيَّا لدى من وركت كال فني لا المانية يَيْلُغُ الْعُفَا فُحُمِيْفَةُ الْشَكْرِحُمُالًا كُوْنُ مَيْلُغُ رِصَالَ عَنِّ فَيَ إِنْ مُ سَعِظُكُ يَا لَهُ فِي مِنْ تَعْيِينَ الكذاهب فكالمفتياع فالأكس فكالعفاقة لكنكمن المفضوجين ويامؤيدي الضرفلولا فَعْنُ إِنَّا يَ لَكُنْ مِزَالْفَ لُونِينَ فَكَامَنُ وَضَعَتُ لَدُ الْمُلُولُ نِثِيَالَكُ لَهُ عَلَى اعْنَافِهَا فَهُمْ مِنْ سَطُوانِد خَابِفُوْنَ وَكِالْمُ لَا لَتَقُوى وَكِا مِنْ لَهُ آلَا سَكُوا الْمُ اسًا لُكُ انْ تَعَفُوعَنِي وَتَعْفِر لَيْ فَلَسْتَ بَرِيًّا فَاعْتِد ولاَيديْ فَيْ فَانْتَصِي وَلامَعَدُولِيهَا وَرُواسْتَقِيلا عَنْ آتِي وَاتَّنْصَالِللَّهُ مِنْ ذُنُوْ بِيالَّتِي قَدَا وَتُعْبَىٰ وكاطث بيفاهككيثى منهاف شالكك دبتابا فَتُعِيِّ مُنْعُولًا فَأَعِدُ فِي مُسْتَعِيِّ الْلَهِ عَذَٰلِنِي اللَّهِ فَادَ عَنْ مُعْنَاضِمُ افَادَ شَرَانِي دَاغِيًا فَادَ تَنْ دُنَّانِي الله المعالمة المستمينا مسكينا مسترينا المنتهجينا المنتهجين المنتهجينا المنتهجينا المنتهجينا المنتهجين الم خَامِيًّا وَجِلَافَةُ بَيًّا مُضْطَيًّا أَسْكُوْ إِلَيْكَ مِاللِّي ضُعْفَ نَفْشِيعِ الْسُكَارِعَةِ فَمَا وَعَدْ ثَمَا الْوَلِياكَ والحالية عما حدّ ن من اعدال وكمن هموي وَ وَسُوسَهُ نَفْشِي الْمِي الْرَقْفَعَيْنَ إِسِي الْرَقْفَعِينَ إِسِي الْرَقْفَعِينَ إِسْ اللَّهِ وَلَمْ المناع بالأن المعنى الم المعلى من عواني واسا لك كل شد مواج

Col

وكنف لاتخضى ما إنت صنعته أوكف معناعنك سَا انْتَ ثُلُ بِنْ أَوْكَيْفُ هِي تَطِيمُ انْ هَوْنَ مُنْكَ مَنْ لَاحَيْنَ لَهُ إِلَّا بِنَوْكَ أَوْكُمُ يَكُونُونِكُ أَوْكُمُ يَكُونُونِكُ مَنْ لاَمدُهُ لَهُ فِيْعَيْرُمُلِكُ سَنِينَاكُ لَعْتَى خَلَقِكُ لِكَ اعْلَمْ بِكِ فَلَحْضَعُ مُ لِكَ اعْلَمْ الْكَ اعْلَمْ الْكَ اعْلَمْ اللَّهُ الْمُ الْمُ بِطَاعَتِكَ وَالْمُونَهُمْ عَلَيْكُ مَنْ الْنَاكُونُ فَافَ مُوْسِينًا عَيْرُكُ سَيْعَنَكُ لاَيْقَصْ لَطَانَكُ مَنْ أَشْوَكَ بِكَ وَكُنْتُ رُسُلُكَ وَكُنْيَ كَيْنَاكِيْنَ لِيَنْكُلِيمُ مَنْ كُنَّ فَضَا اللَّهُ الدُّرِينَ عَمَّا اللَّهُ وَلا يُشْغِعُ مِنْكَ مَنْ لَذَتِ بِعِنْدُ دَبِلَ وَلا يَنْوَيْلَ مِن عَبُدَ عَبُولَ وَلَا فَعِنْدُ فِي الْدُنْيَا مَنْ كُرِهِ لَقِاكَ سُعِينَكَ مَا اعْظَمِ شَانَكُ وَاقْدُرُ سُلْطَالُكُ وَالْعَدِّ في أن والفك المرك سلخنك فعنيت على مليع

عَلْقِكَ الْمُنْ مَنْ وَحُلُكُ وَكُفَّنَ لِكَ وَكُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَوْتِ وَكُلُّ صَابِرُ إِلَيْكَ فَتَيْ كَرُكْتَ وَقَالَتُ لَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله انت تبارك و فعاليت لا إله الا الت حدث لاستناك لك المستث بك فصلته في وسلك فلينا رَكَا لِنَ وَلَقَ نَ الْحِيْلِ مَعْنُودِ مِنْ اللَّهُ وَبَيْلُنَا مِنْ عَيدُ سِوَالَ اللهُ مُرايّا صُبح والْمَبِيمُ سُنْقِلْ وَمُكْ معنى قابلانيي مستواعظ يا الأبايشولية. دَلْكِلْ عَنْ الْمُلْكِي وَهُواكِ الْدُانِ وَشَهُ فَاتِ حُرْسَتْنَي فَأَسْأَلْكُ بَامُولَايَ سُؤُلِلَ مُرْتَفَسُهُ وَقُلْيُهُ مُفَتُونَ بِكُنَّ الْبَعْمِ عَلَيْهُ وَفَكُنَّ الْبِعْمِ عَلَيْهُ وَفَكُنَّ الْبَعْمِ عَلَيْهُ وَفَكُنْ الْبَعْمِ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَفَكُنْ الْبُعْمِ عَلَيْهِ وَفَكُنْ الْعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَفَكُنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَفَكُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَفَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلِي اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهِ ع عِمَا هُوصًا بِذَالِيهِ مُنْ فَالْمِنْ قَدْعَكَ عَلَيْهُ الْمُمَا وفتنذ القنى وأسم كال منه الذيا واطلة

ن المنظمة المنطقة الم

الإَمْ لِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ولامنفون له منك و لالحاك لامنك الآوليك اليك اسًا الْكَانِيْ فِلْ الْمَاحِبِ عَلَيْجَمْعِ خَلْفِكُ وَبَاسْمِكَ العَظِيْ لِلَّذِي مُنْ تَا مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا الْعَظِيْرِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْعَظِيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا بجالاً لِوَجْهِ لِنَا لَكُونُ اللَّهِ فِي لاَيْنَ فِي لاَيْنِي لِهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْنِ اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللللَّهُ فِي ا وَلا يَوْلا يَعْنَىٰ أَنْ تَصَالَّا عَلَيْهُم اللَّهُ اللّ وَانُ تَغْنِينِي عَنْ كُلِّ فَي وَبِهِ بِهِ وَانْ تَشْكِي تَفْسِي عِنَ اللَّهُ أَيْ إِنَّ أَوْتِكُ وَانْ لَمْثِينَى الكَثِينَ عَلَى الكَثِينَ عَلَى الكَثِينَ كرامتك برحمتك قاء للك أفت ومنك الحاف وَ مِنْ اسْتَغِيثُ وَالَّالَ الْحَقُّ وَلَكَ ادْعُوْ الْكِنَا لَكِا الْوَالِمَ الْفُولِيَّا لَهُ الْسَعْيْنُ وَلِنَا لَهُ الْمُلْكَالُهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ لَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

ربيافستني ذنوابد وانقطعت عالمقالة فالالحج فَأَنَّا ٱلْأَسْلِ إِلَيْهِ عَالَى لَهُ لِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ وَفِي خَلِيْهُ المني ينعن فصدي المنقطع بيثاد وقفاع تفليم الأذلاء المانانيان موقف الاستفيا إلمفي وعلى المنتقفين وعندك عنك الخيث أوليك عليك واينغريوفريك بنفتي بغرية الروجني وكالله فلاعي وعلن على على حقرل وَيَاءِ حُسَانِكَ عَلَى إِلَيْ قَالَا المُفْتِنَ يَرِينِهِ المعترف خطيئي وهكزه بري ويتاجيني بالقق من فنني بحر شيبتي فنفاذلة

مَوْلَائِ وَارْحَدِيْ فِي الْعَتَظِعَ مِنَ الدُّنْبِ الزَّيْ وَالْمَحْ مِنَ الْمُعْلُونِينَ فِكُرِي كُنْتُ مِلْ لِلْسِينَ كَنْ قَدْنَى عَوْلاَ يَهُ الْحَدِيْ عِنْدِلْكُ عَلَيْهِ صُوْلِتِ وَعَالْالِذَا إِلِيَهِمْ مِنْ فَانَعَرَّنَتُ أَعْضَا بِي وَ تَتَطَّعَتْ أَوْصَاكِ بَاغَفْلَتْ عَالَمُ بُرًا ذُبِي مُوْلاَ وَارْهُ فِي فِي حَثْرِي وَنَشْرُو يَاجْعُ لِيَ ذَلِكَ الْيُومِ مَعَ أَوْلِيَا ئِلْكَ مُوفِعِي فَيْ إِلَى مَصْدَرِيْنِ فُحْجُوا رِلْوَمُسْكِنْ فِأَرْتِبِالْعَالِمِينَ يًا فَارِجَ الْهُمِّ وَكَاشِفَ الْغَيْمَ يَارَجُ لَ الْدُنْبِ وَالْأَخِرُةِ وَنَحِيْهُ فَهُمَا مَالَى كُجَّةٍ وَالْ يُحَيِّدُ

وَافْرُجْ هِمْ وَاكْشِفْ غَيْلِ اَحْدِيا اَحْدِيا بِأَ مَهَ بُرِيا مَنْ لَمُ يُلِدُو لَمْ يُو لَكُودَ لَا يُكُلِّفُواً أحَذِ إِعْصِمْ بِي كُلِمِ رَبِي الْهُ فَا الْمُعْبِ بِبَلِيِّينِ واقرًا ايدًا الكُرْسِي المُعَوِّدُ نَيْنِ وَفُلْ هُوَاللَّهُ أَحَذَ وَفُلُ اللَّهُ تَم إِنَّ إِنَّ الْكُسُوَّا لَ صَوَّا لَ صَلَّا لَكُ فَاقْتُلُهُ وَصَعَفَتُ فَوْنَكُ وَكُرُنَا وَكُرُنَا وَتُوبِرُسُوا لَ مُنْ لَا يَجِدُ لِنَا لَيْنِهِ مُغِينَنًّا وَلَا لِضَعْفِ مُغَوِّيًّا وَلَالِذَنْ بِهِ عَافِرًا عَبْرُلْوَا إِذَا الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ أُسُأُلُكُ عَمُ لَأَنْحِبُ بِرِمَ يْعَ لِيهِ وَيَغِينًا أَنْهُ عُ بدِمَزِلُ مَنْ الْمَ يَكُولُو مَقَّ الْمَيْنِ فِيكَ فِرَامُرِكَ ٱللَّهُ مَن مِن لِعَلَى مُحَدِّدِ وَ اللَّهُ عَلَى مُعَلِّدِ وَ الْبُضْ كَالصِّنِ نَيْسِ وَانْطِعْ مِزَ الدِّنْ نَبِهَا حَاجِزِي لَجَّعَلَ فَيَّا عِنْدُكَ رَغْبَرِي فَيْوْقًا إِلَىٰ قَا إِلَىٰ فَا إِلَىٰ فَالْتُوكِيلِ



عَلَيْكِ أَسْأَ لَكَ مِنْ خَبْرِكْنِا بِ قَدْبِضَلَا وَأَعُودُ بلعَمِنْ شَرِكِتَا بِقَرْخُلَا أَسْأَلُكَ خُوْنَ العَابِدِبْنِ لَكَ وَعِبَا ذِهَ الْخَاسِعِبْنَ لَكَ وَيَقِينَ المُنْوَكِلِينَ عَلَيْكَ وَنَوْكُلُ الْوَمِنِينَ عَلِيكَ اللَّهُ مَهُ الْمُعَلِّمُ فَيَرِي فِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مِثْلَرَغْبَ خِ أَوْلِهَا بِاحَرِ فِيَتَ أَيِلِمْ وَرُهُمَنِيْ مِثْلَرَهْبَرْ أَوْلِيَا بِلِكَ وَاسْتَعْمُ لِنْ فِي مُرْضَالِكَ عَلَّا لاَ انْزُلْ وَمَعَهُ مَنْ يَأْمِنِ يُبِلِا مَغَافَةً اَحَدِمِنْ خَلْقِكَ ٱللَّهُ مَا هُلِمُ اللَّهُ فَأَعْظِمْ فِيهُا رُغْبَنِي وَ أَظْهِرُ فِيهُا عُدْ رِي وَلَقِنِيْ فِي الْمُجَنِيْ وَعَافِ فِيهُا جَسَابِكِ اللَّهُمّ مَنْ أَصْحُ لَرُنِفَ أُورُ كِمَاءً غَيْرُ لِكَ فَعَلَى الْمُ أَصْعَتْ وَأَنْتَ لِعَبِيَّ يُحْرِجُ إِنْ فِي الْأُمْوَرُكُمِّهَا

فَاقْمِنْ لِحَيْنِهُ مِنْ إِهَا عَا مِنْ لَكُمْ يَكُونُ مُنْ الْمُرْتِ النِيْنِ بِرُهُنسِكَ بَا أَرْحُمُ الرَّاجِبِينَ ٥ نة امرنيخ مرنة ل خطالسهيدر عماله ما المقبعض المعين المعان تسبعه اعنى بنالعابدين علمه وعلى بائر الصلق واللام سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَ وَحَنَانَيْكُوسُجُانَكَ اللَّهُ مَ وَتَعَالَبُتُ سُبْعُ الْكَالَّكُمْ والعِرُّ إِذَا رُلِكَ شِبْحُالُكَاللَّهُ مُ وَالْعَظَمَرُ وَإِلَّا لَكُ سُبْحَانَلَوَاللَّهُمَّ وَالكِبْرِئِ أَسُلْطِكَا ثُلْفَ مُبْعَانَكَ اللَّهِ عِنْ عَظِيمٌ مَا أَعْظَمُ لَكَ سُبْعَانَكَ سُبِّعْتُ فِي لِأَعْلَىٰ شَعُ وُتُرِكَ مَاتَعْتُ النُّركَتُ بِحَانَكَ أَنْتَ طَاهِدِ كُلّ

جُوْكَ سُبْحُانِكَ وَمُوضِعُ كُلِّ شُكُوكَ شَجُالِكَ عَافِرُ كُلِّمَلَاءٍ سُبْحَانَكَ عَظِيمُ الرَّحِياءِ سُبْحًا نَكُ تَرَكَ إِنْ فَعُرِا لْمَاءِ سُبْحًا نَكَ تَسْمُحُ أنْنَاسَ لَكِيْنَاكِ فَيْقَعُ وُرِالْحَارِسُبْكَانَكَ تَعْمُ وَرُدُ لَاللَّهُ وَإِن سُبْحَانِكُو تَعْمُ وَرُدُنَ الأرْضِينُ سُبْحَالُكُ نَعْمُ أُورُنَ الشَّبْ بَ الْعَيْرِ بِحُالُونَعُ مُؤُونُ الظُّلُةِ وَالنَّوْيِ سُبْعَا لَكُ تَعْلَمُ وَزُ وَالْغُيْءَ وَالْمُوكِ سُبْعَانَكَ تَعْمُ وُرُ وَالرَّجُ كُمْ هِ مِنْ مِنْتَالِ ذَكَ فِي سُعُانَكُ فَدُّ وْسَنَ فَدُوْسَ فَدُّوْسَ فَدُّ وْسَ سُجَانَكَ عَيُّا مُنْ عَرَفَاكَ كَيْفَ لَا يَجَافُاكُ سِيْحَالُكَ اللَّهُ مَ مَعِمْدُ لَوَسُجُانُكُ رُبِّالِعَ لِمَالِعَ فَالْعَظِيمُ روى الرهري ن عيد بزالسيت قال

كانالتوم لايخرجون من كالمحتى يخرج على كي سيد العابدين عليداللام فغرج وخرجت معد فنزل فيعض المنادل فعلى كفتين فسبحة وسجوده بعني يمدى النبيج فلمبق شجولامدر الاسبح معك ففزعنافرنعداسه فنال بأسعيد افزعت فقل نعميا ابن رسول سدفقالهذا التبيج الاعظم مبنياب خبدي وسولاسك اسعليد والدفال لانبغ الذنوب معهدى التبيع وان العجلجلاله لمافان حبريل الهدهد التبهدوهواسم الله الركبر ن الخيلايضا

لْحُدُرُ لِللَّهِ الَّذِيْ يَجَلَّى لِلْفُلُوْبِ بِالْعَظَمَةِ والمنتجب والابصارمالع زفز وانتبركك الأَسْيَاءِ إِلْقُبْرَةِ فَلَا الْأَبْصَارَتُنْبُ ارُوْبَيْنِهِ وَلَا لَمُ وَهَا مُ تَبْلُغَ كُنْ يُعَظِّمُنِهِ تَجَبَّرَ بَالْفَظَهُ وَالْكِبْرِ مَا وَاسْتَعْظِفَ بِالْعِرّ وَالْبِرِّوْلَكِ لَوْلِ وَتَعَبَّرُ سَلِي الْمُنْ فِي وَالْجُمَالِ فَ تَجَتَّدُ بِالنَعْ وَالْبَهَا إِنَّجَلَّلُ الْمَجْبُولُ الْأَكُامِ وَاسْتَغْلُصُ إِلنُّورُ وَالصِّياءِ خَالِفَ لَانْظِيْرَكُهُ وَاحِدُلَانِدُلَهُ وَوَاحِدُ لَاضِدُ لَاضِدُ لَا فَصَدِدُ لَاكُنْوَلَهُ وَاللَّهُ لَا كَانِيَعَكُ وَفَا طِرُلا شُرْاكَ لَدُ وَرَانِ فِتُ لَامُعِينَ لَهُ وَالْأُوَّ لَ لِلْأَزُوالِ والدَّا إِمْ بَلِلافَنَاءِ وَالْتَا بِمْ بِلاَعْنَاءِ وَالْوَمِنُ بلايكاية والمبيرى بالاأمب والصانع بلا

أَحَيدِ وَالرَّبِّ بِلَاشَرْبِائِ وَالْنَاطِرْبَلِ كُلْفَ يَدِ وَالنَعَالُ لِلرَعَجْرِ لَيْسُ لَهُ حَدِّرِ فِي كَانِ وَلاَ غَايَةً فِي رَمَا إِن لَمْ يُوَلُ وَلَا يَرُو لُو لَوَ لَا يَرُولُ وَلَوْ يَرُولُ وَلَوْ يَرُولُ لَ كَذَلِكَ أَبَدُ الْمُوالِإِلَهُ آتَحَيَّالْقَبُّومُ النَّهَ إِيمَ الْقَدِيمُ الْقَادِ وَلِلْحَكِيمُ الْجِنْ عَيْدُ لَى بِفِنَا إِلَى سَايِلُكَ بِنِنَا بِلِكَ فَيْنِيرُ لَكَ بِنِنَا بِلَكَ ثَلْثَا اليث لَكَ بَرْهَبُ الْمُثْرُهِّبُوْنَ وَالْيُكَ أَخْلُصَ الْبُنْهَاوُن رَهْبَةً لَادَوْرَجَاءً لِعَفْولَ يَا إِلَهَ اكتقارهم بفاء السنفرجين واعنف جَرَامٍ الْغَافِلِينَ وَزِجْ فِي الْمُسَانِ الْمُنْهُوبِينَ يَوْمَ الْوُفُودِ عَلَيْكُ يَاكُويُمُ وكان منعاسم الرسلام وملي بالما

لَمْ عَارَتُ نَجُومُ سَمُواللَّكَ وَنَامَتُ عَبُونَ فَلْعْكَ وَهَدَّأُنْ أَصُّواتُ عِبَادِ لَى وَعُلِّعَتْ مُلُوْلُ وَبِنِي لَمِينَةُ عَلَيْهَا أَبُوالِهَا وَطَافَعُلُهَا حُرَّاسُهَا وَحُجَّابُا وَاحْتَحَبُوا عَرْبُكًا لَهُ مِ عَاجَنَّهُ أَوْيُبْنِغِيْ مِنْهُمْ فَالِيَبَعَ وَٱنْتَالِهِي يِلِكُ يَجُنْ فَهُ لَا تَأْخُذُ لِرَسِنَةً وَلَا نَوْمٌ وَلاَ بِنْ غَلُكُ مَنْ فَي خُنْ فَي كُول بُ سَمُوا تِلْكَ لِنْ جِمَالَ مُعَنَّمَاتُ وَجُزَابِنُكُ غَيْرُ عَلَّنَانٍ وَاسْبَاجُرُهُ يُلِكَ وَفُوالِبِ لَو لِمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُهُ عُلُورًا إِن الْهِي عَدْدُولُوكَ إِلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا الكَرْيُمُ الَّذِيْكِ تَرُدُّ سَايِلًا مِزَلَا وَمَالُوْمِنِينَ مَا لَكَ وَلَا تَعْنَجِبُ عَنْ طَالِبِ مِنْهُمْ أَرَادَ لِكَ لَا وَعِرْتِلِوَ مَا يَعْتِرُلُ حَوَا عِجْهُمْ ذُوْلُكُ وَلاَ يُعْضِيْهَا

إِلَى وَنَرَقَبُ الْمُوتِ وَهُولِ الْطَلِعِ وَالْوَثُوثُ بَهُ نَهُ إِلَّ نَعْصَرِي مُطْعَرُ فَكُمْ الْرُوْعَصَيِي ؠۯؿۼؚڎٵڡٚڷۼؘؽ۠ؿؙٷ؞ٟ؊ٳڋڲۏۜۻؙۼڔؽڡڹ هُجْعَتِي رُفَادِي لَوْكَانِفَ مَنْ عَيَافُ بَعَنَاتِ مَلَكِ الْمُرْنِدِ فِي هُوَارِتِ اللَّهِ لِلْ جَوَارِدْ النَّهَارِ بْلْكَيْفُ يَنَامُ الْعَاقِلُ مَاكُ المَوْتِ لَايَنَامُ إِللَّيْلِ وَلَا إِلنَّهَا رِيَطْلُنْفُ فَمَ رُوْحِهِ حَنِيْتًا بِالْبِيَاتِ أَوْفِيَا يِّ السَّاعَاتِ ثُمَّ بِنَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ مُسْنَرُ عِمَّا إِيَّاهُ وَبُعِبُدٍ ونُعَفِّرُالْخُبَّيْنِ وَيَغُوْك رَبِّ النَّالَدُ الرَّاحَةَ وَالرَّوْحَ عِنْبُالُوْتِ
وَالْمَعِيْرَا لِالرَّحْمَةِ وَالرِّضُواْتِ
وَكَانَ مِنْ
وَكَانَ مِنْ
دَعَامِهِ عَلِيْ الْمَالِمِ فِي
وَكَانَ مِنْ الْمَالِمِ فِي
وَكَانَ مِنْ الْمَالِمِ فِي
وَكَانَ مِنْ الْمَالِمُ فِي
وَكَانَ مُنْ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله من المن المن المن الكراسة وحب الله المراسة وحب المراب والمراب والمرا

عِيرُ مُلْآ الْمِيلَةُ عَزْلَةُ عُرُفِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وعالمذقيلها الله تَ وَأَدِهُمُ بَيرِيْعِ فِطْ زِيكَ وَ اَوَّ كُمُعْتَرِنِ مِزَالِطِيْنِ بِرُبُوْبِيَّنِكَ وَبُكْرُ حُجَّنِكَ كَاعِبَادٍكَ وَبُرِيَّبُناوَ وَالدِّلِينُ عَلَى الْإِسْتِجَائِةِ بِعَفْولِكَ مِنْ عِغَا بِكَ وَالنَّاهِجُ سُبُلَةُ وْبَتْلِكَ وَالْتَوْسُلُ بَيْنِ لِكَانِيْ وَبَيْنِ مَعْرِفَتِلِكَ وَالَّذِي لِكَانِّتُ مَارَضِيْتَ بِرِعَنْهُ بِينِكَ عَلَيْهِ وَرَهُ يَلِكَ لَهُ وَالْمُنْيُثِ الَّذِي لَمُ يُصِرُّ عَلَى عُصِيتِ إِنَّ الَّذِي لَمُ يُصِيِّرُ عَلَى عُصِيتِ إِنَّ ا المُتَذَلِّيْنَ عِنَانِ رَأْسِدِ فِيْحَرَمِا وَ وَالْمُتَوْسِلُ بَعْبَالْمَ صِيدَ إِلجَّاعَرِ لَكَاعَرُ لَكَ عَنُولَ وَأَبُوا ڒٲؙڹٛؠؚؽٳ؞ؚؚٳڷۮؚ<sup>ؠ</sup>ٛڹؘڶؘٷڎؙٷٳڣۣڿؘڹ۫ڽ۪ڶٷۊؘۘٲڷڗؙٛ<sub>ۯ</sub>ۺڰۘٵۮؚ الأرْضِ عَيَّا فِي كَا عَتِكَ فَصَلِّعُ لَيْهِ إِنْتُ

ارُجُنُ وَمَلَوِكَتُلْءُ وَسُمَّانُ سَمُوالِكَ فَ ارْضِلِكَ كَاعَظَّمُ حُرْمَا يِلْكَ وَدِلْنَا عَلَى بَيْلِ ارْضِلِكَ كَاعَظَّمُ حُرْمَا يِلْكَ وَدِلْنَا عَلَى بَيْلِ مَرْضَا لِلْكَ يَا ارْجُمَالِهِ مَرْضَا لِلْكَ يَا ارْجُمَالِهِ مَرْضَا لِلْكَ يَا ارْجُمَالِهِ مَرْضَا لِلْكَ يَا ارْجُمَالِهِ وكار مِن فَاللهِ على ليسلام في الكود ب والاقالية

الَهِي النَّهُ عَنْ الْمَا ال

فِيْدِ كَفَادُ لَيْكَ عَلَى مَا ابْتَلَيْتَنِيْ بِهِ وَإِنَّ ذِكْرَ عَوَا يُدِلِكَ يُوْنِيُ يَنِ الرَّجَاءَ فِي ثَعَامِكَ وَفَسْلِكُ يُفَوِّيْنِي لِرَبِي لَمْ إَمْ لِم نِعَلِكَ مُنْزُخَلَقْتَنِي وَٱنْتَ يَا إِلَى مَعْزَعِيْ مَكْجَالٍيْ وَالْحَافِظُ كِي وَالدَّابُ عَيْنِكُنْ عَيْنَ كَيَّالَجِيمُ إِيْلَكُتِ لَ بررُقِي فَيْضَا إِلْكَ كَانَ عَالِجِلْ وَيُعِلِّكُ مَا ورث إلياء فَاجْعَلْمَا وَلِيَّ فِيسَيِّدِدِي مِتَا قَدِّ رُنْ وَقَضَيْكَ عَلَيْ وَخَتَمْتُ عَافِيَتِي فَيَ فيْدِصَلَاجِيْ خَلَاصِيْ مَمَّا أَنَا فِيْدِ فَإِنِّلِا أَرْجُوا لِيَفْعِ ذَلِكَ غَيْرُكَ وَلَا أَعْنِمُ دُفِيْ فِي إِلاَّ عَلَيْكَ فَكُنْ إِنَّا إِذَا ٱلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عِنْدِلَصْ فَيَاتِي بِكَ وَارْحَمْ مُنَعْنِي وَتِلَةَ حِيْلِنِي كَالْشِيْفُكُرْبَيْ وَاسْتَجَدْ فِي عُولَا فِلَنْ عَنْمُ لَا وَالْمُنْ عَلَيْ الْكَ

وَعَلَيْ كُلِّ وَإِلَّ اللَّهُ المُّرْفَخِياً سَيِّيدِي طَالْمُعَاءِ وَتَكَفَّلْتَ الْإِجَابَةِ وَوَعْدُ لَوَالْحَقَّ لَلَّهُ كُلَّا لَكُوَّ لِلَّهِ وَوَعْدُ لَوَالْحُقَّ لِلَّذِي لَا خُلْنَ فِيْهِ وَلَانَبْدِ بْلِّ فَصَلَّا عَلَى كُمَّ يَدِنْدِيناكَ وَعَبْدِ لَنَ وَعَلَىٰ لَهَا هِرِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْنِدِ قَ أَغِثْنِي فَاللَّهِ عِيَاكُ مَنْ لَاغِيَاكُ لَهُ وَجِرْنُ مَنْ لَاحِرْ رَ لَهُ وَإِنَّا الْمُضْعَلِّرُ الَّذِي لَا عُبْتَ إِجَا بَنْ لَهُ وَكُنُنْ مَا بِلِهِ مِزَالِتُوءِ فَالْجِبْنُ وَاكْنِنْ غَرِّوْ فَرِجْ هَمِ وَلَعِدْ عَالِيْ لَالَمْتُ وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَانُجَاذِنْ فِي الرِسْتِمْ قَا وَوَلَكِنْ بَرَهُمُ لِلْكَالَّذِيْ وَسِعَتْ كُلُّ عَبُّ الْمُجَلِّدِ لِوَ الْإِلْوَامِ صَلِّحَكَ مُعَيَّدُ الْمُعَبِّدُ وَاسْمَعُ وَاجِبُ يَاعَزِيْنِ ٥ وكان في عايم علم اللم فالاستعثا ماخافدوکدن

الِقُ كَايْسَ يَرْدُ مُعَضَبَكَ الرَّحِكُ الْدُولَا بُخِي مِنْ عِنَا بِكَ إِلاَّ عَفْوُلِ وَلاَ يَكِيْنِ مِنْ الْأَ رَحْمَنُا وَوَالتَّضَرُّ ﴾ إلَيْكَ فَهَبْ إِنْ إلْهِي فَرَجًا بِالْتُدْرِيِّةِ الَّذِيُّ يُنْ يَهُامَيِّتُ البِلاَدِ رَبِهَانُسْفُرُ الرُوكَ الْعِبَادِ وَلَأَنْهُ لِكُنْ فَكُونِيْ رالإجابة كاربة والرنعين كلانضعن وَانْصُرِيْنِ وَالْرُئُونِيْنِ وَعَافِيْنِي مَالِاً فَأَيْسِا لِمُنْ اللَّهُ فَاتِيلَ مِنْ ٳڒٛڗٚڹۼؠؙٛؽؙؙڐٛۥٛؽڞؘۼؽ۠ڎٳۯ۫ڡٛڞؘۼڹ۪ٛڠؙۯۑۯؙڹۅؙؽ وَقَدْعِلْتُ بَا إِلَمِ الْنَائِدَ فَيْ حَكِّلْ فَكُلَّا فُلْمَ وُلا وَيَعْنَاكَ عَبُ لَوْ إِمَّا يَعْبُلُمْ يَخُافُ لُنُوثَ مَيُ نَاجُ إِلَى لَظُمْ الضَّعِيْنُ وَتَبْرِنُعَا لَيْتُ عَنْ ذَ إِلَّ كَا سَبِّدٍ يِعُلُوا كَبِيرًا مَنِ لَا يَجْعَلُنِي للبركرء غرضا وكاليغ تبك نصبًا ومَق كمني

وَنَفِينَ إِنْ فَالْمِي عَنْزُ قِيفَ لَا تُنْبِعْنِي الْبَلَامِ فَنَدُ تَرَى صَعْفِى وَفِلَ لَيْ فَصَابِرُ فَا إِنَّ يَارَبْضَعِيْبُ عُنْضَرِّعُ إِلَيْكَ يَارَبِ اعْوْدُ بِلدَمِثْ لَدُ فَاعِدْ فِي وَاسْتَجِهُ بُرُبِلِوَمِنْ كُلْ مَلاءٍ فَأَجِرُ فِي وَأَسْتَنِ رُبِاحَ فَاسْتُرْفِي يَا سَبِّدِي مِمَّا أَخَافُ وَأَحْدُ رُوا نُتَ العَظِيمُ اعظم و كُلِّعَظِيم بِكَ بِلِكَ بِلِكَ اسْتَنْرَدْتُ عُلِيًّا إِذْ عُلَّا إِذْ عُلَّا إِذْ عُلَّا إِذْ عُلَّا إِذْ عُلَّا إِذًا عُلَّا إِذًا عُلَّا إِذًا بَاللَّهُ يَا أَمَّهُ مَ لِعَلَىٰ خُرَبِّهِ وَالدِ البَطِّيبِ بِي الطَّاهِ رُنُونَ أَنْدُلْمًا كَبُرًّا كُنِدًا مُوْلَا يَ مُؤَلَّا كِلَنْتُ الْمُؤْلِى وَانَا الْعَبْدِ

وَهَلْ بَرْحُمُ الْعَبْ بَدَ إِلَّا الْمُوكَ عَوْلَا يَعُولُا يَ ٱنْسَالْعَزِيْرُوْاَنَا الدِّليْلُ وَهَلْ يَرْحُمُ الدِّلِيْلَ اِلَّالْعَزِيْرُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ لَنْتَ الْمَالِنُ وَأَنَا المَنْ لُوْفَ فَ هَلْ يَرْحُمُ الْمَنْ لُوْفَ لِلَّالْغَالِقَ مُولَا مَوْلَاكِبَ أَنْتَ الْمُعْطِى وَإِنَا السَّا بِلَ فَهَلْ مَرْحُمُ التَّابِلَ لِلَّا المُعْبِطِي مَوْلَايِ مَوْلَايَ انْشَنَ الْغِيْثُ وَأَنَا الْمُسْتَغِيْثُ وَهُلَيْحُ الْمُسْتَغِيثُ اللَّالْمُغِيْثُ مَوْلَائِ مَوْلَائِ الْمُنْكَ الْبَافِيْ وَٱنَا الْنَا فِي وَهَ لَي رُحْمُ النَا فِي إِلَّا الْبَاتِي مَوْلاً بِيَوْلاً بِي أَنْتَ الدِّلِيمُ وَأَنَا الزَّابِلَ وَهَلَ مِنْ مُمُ الزَّايِلَ لِلَّالدِّ الِمُ مَوْلَا يُحَوِّلاً يَ ٱنْتَ اَخُنَ اَنَا الْمَيْتُ وَهَلْ يَرْجُمُ الْمَيْتَ لِلَّا الِيِّ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ أَنْسَالْفَوِرَّ فِي أَالضَّعِيْفُ - (1)

بن الله الرائم المرائم الرائم المرائم الرائم المرائم المر

مِنَالظُّمْ وَالْعُبْرُوَانِ وَمِنْ غِيرِ الزُّمَانِ وَ تُوانْزِ الْأَحْزَانِ وَمِنِ لِنْفِضَاءِ المُدَّةِ فَبْلَ الثَّا هُيُّ وَالْعِبَّةِ وَإِيَّا لَوَاسُّنَرْ سُلِهُ لِمَا فِيْدِ الصَّلَاحُ وَالْإِصْلَاحُ وَبِكَ أَسْنَعِينُ فِيكَ يَعْنَرِكَ بِرِالنَّجَاحُ وَالْإِنْجَاحُ وَإِيَّالِوَارْغَبُ في لباس العامية وتمامها وشمول استلامة ود و و الما و المود في بلك كارتبيم ف في المن النَّيَاطِينِ وَأَجْنَرِكُ بِسُلْطَا يُكَ مِنْ جَوْدِ السَّلَا طِينِ فَتَعَبَّلُ مَا كَانَ مِنْ صَلَّوتِيْ فَعُويْ وَاجْعَ لْغَدِي وَمَا بَعْدَهُ أَفْضً وَمِنْ عَاعِيْنِ وَبُوْمِي آءِزُن فَي عَثِيرُ إِنْ فُوْمِولُهُ عَظْنِي فِيْنَا ظِيْ فَوْمِي فَأَنْتُ اللَّهُ خَيْرُ مَا فِسَطًّا وَأَنْكَ أَرْجُمُ الرَّاجِينِ اللَّهُ مَ إِنِّي أَبْرَءُ

بِلْ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلِللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ الل

كُلَّتِ الْأَلْثُنَّ عَنْ عَا يَبْرِصِفَتِهِ وَالْعُنُولُ عَنْ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ وَنُواصَعَتِ الْجَبَابِرَةُ لِمَنْدَتِهِ وَعَنْتِ المُجُوَّةُ لِنَكْ يَنِدِ وَأَنْفَا ذِ كُلُّ عَنِيم لِعَظَمَيْنِهِ فَلَكَ أَتَحَبُرُمُنَوَ إِنَّوَا مُثَّسِغًا وَمُتَوَالِيًّا مُسْتَوْسِقًا وَصَلُو نُنْمُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدً إِدَسَالُهُمُ < هَذَ إِصَلَاحًا وَأَوْسَعَلِمُ فَلَاحًا وَلَخِرَهُ نَعِاحًا وَ اَعُوْدُ لِكَ مِنْ بَرْمِ اللَّهُ لَوْ لَهُ فَرَخٌ وَالْوَسَطِهُ جُزَّحٌ وَأَخِرُهُ وَجَعَ اللَّهُ مِنْ إِنِّيكُ تَعْفِرُكَ لِكُلِّ نَدْ رِنَكَ رَنْمُ وُلِكُلِّ وَعَيْدِ وَعَدْنُهُ وَلِكُلِّ عَهْدٍ عَاهَادِ نُنْرُئُمُ لَمُ أَخِدِيرِ وَأَسْتُلُكَ فِي ظَالِم عِبَادِلَ عِنْدِي فَأَيُّاعَبُدِمِنْ عَبِيْدِ لِكَ آوْاَمَدِمِنْ لِمَا وَلَدَ كَانَتْ لَهُ فِي كُمُ ظُلِمُ لَلَّهُمَا

ابَّاهُ فَنَفْسِدِ أَوْفِي رَضِهِ أَدْفِي اللَّهِ أَوْفِي إَمْ لِل وَوَلَهِ } أَوْغِيْبِنَةً أَغْنَيْنُهُ } اَوْغَامُلُ عَلَيْدِ بِمَيْلِ أَوْهُوكَ أَوْ أَنْفَيْ إِوْجَيَّا إِلَا رباء أوْعَصَبِتَدِ عَابِبًا كَانَ أَوْسًا هِلِا وَحَيَّاكَانَ وَمُيِّنًا فَقَصْرَتْ يَدِي وَضَافَ وُسْعِيْ عَنْ رَجِ هَا البَهْ عِ وَالنَّعَ لَلُ مِنْ فَ فَاسْتُلُكُ يَا مَنْ عَبْلِكَ الْمَاحِدِ وَهُمُ شَجِيبُ مَنْ عَبِلِكَ الْمَاحِدِ وَهُمُ شَجِيبً مَنْ عَبِلِكَ الْمَاحِدِ ومُسْرِعَذُ إِلَى إِرَاجَ ثِلْهِ أَنْ نُصِتِّلَ عَلَى مُحَدِّدُ وَأَلِّي مُحَكَّدِ وَأَنْ نُرْضِي مُعَيِّى مَا شِيدُ وَنَهَ سَرِكِ مِيْ بِلَوَرَحْ مَا أَيَا لَهُ لَا تُنْقِصُلَ الْمَعْفِرَةُ وَلَا نَضُرُ لُوَ المَوْهِبَ أَهُمَ الرَّامِينَ ٱللَّهُ مَا وْلِنِي فِي كُلِّنَوْمِ الْإِنْكَبْنِ نِعْمَتَ بْنِ مِثْلَوَثِنْنَابِي سَعَادِةً فِلُوَّلِدِ بِطِاعَيْكُ وَنِعْمَا

فِيُكَفِرهِ بَمِعْفِرَتِكَ بَامَنْهُ وَالْإِلَهُ وَلَا يَغْفِرُ الْمُ وَلَا يَغْفِرُ الْمُ وَلَا يَغْفِرُ الْمُ الذُّنُوجَ سِوَاهُ دُعَاقُ هِ دُعَاقُ هِ فِي قَوْمُ النَّلْتَاءِ

إِلْكُ اللّهُ وَالْحَالَةُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ

لَاخَوْنُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ٱللَّهُ مَّ أَصْلِحُ الْدِيْنِي فَاللَّهُ عُمَّمَةُ أَمْرِي وَأَصْحُ لِلَّخِرَيْثِ فَإِنَّهَا وَارْمَ فَرِي وَإِلَيْهَا مِنْ عُجَاوَرَةِ الَّهِ عَامِ مَغَرِّيْ الْجَعَلِ الْحَبَيْنَةَ رِبَا دَةً وَلِيْخِ كُلِّ خَيْرٍ وَالْوَفَاتَ مَلْعَدِّ إِنْ كُلِّ فَا كُلِّ اللهِ مَا كُلُونَا لَهُ اللهِ مَا لَا مُعَلِّمُ اللهِ مَا كُلُونَا لَهُ اللهِ مَا كُلُونُ مِنْ كُلُونُ اللهِ مَا كُلُونُ مُنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ اللهِ مَا لَا مُعَلِيمًا لَمُ اللهِ مَا لَمُ اللهُ مَا لَمُ اللهُ مَا كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مُنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مُنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مُنْ كُلُونُ مُنْ كُلُونُ مُنْ كُلُونُ مُنْ كُلُونُ مِنْ كُلُونُ مُنْ كُلِي مُنْ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ مُنْ مُنْ كُلُونُ مُنْ مُنْ لِلْمُ لِلِنَا لِمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِنِ مُنْ لِلْمُ لِلِنِ لِلْمُ لِ صَلَّ مَكُ مُحَيِّدِخًا تَمُ النَّبِيُّ إِنَّ وَعَلَم عِبِّهِ الْمُرْزَلِينَا وَعَلَى لِدِ الطَّيْبِينِ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِدِ المُنْتَجَبِينَ وَهَبِ لِي فِي التُّلَاثَاءِ ثَلَاثًا لَوْلَاعًا كُوْنُبًّا إِلَّاغَفَرْتَهُ وَلَاغَاً إِلَّا أَذْهَبْتُهُ وَلَا عَدُو اللَّهُ وَعُمَّهُ إِنَّمِ اللَّهِ خَبْرِ الْأَسْمَاءِ بشم اللّه تربية الأرْضِ قالسّماء أسْتَدْفِعُ كُلَّ مَكُرُوْهِ أَوْلُهُ سَعْمُ طِلْمُوَ أَسْخِيلِهُ كَالْحَبُومِ لَوَلَهُ رِضَاهُ فَاخْذِمْ لِيُعْلَقِ بِالْغُغْرَانِ يَا مِكْلِلْمِعْدَانِ

## دُعَاقُهُ في يَوم الاسَعَاء

مِ اللَّهِ الزُّهُ إِلَّهُ حِيْم أَكُدُ يُلِيِّهِ الَّذِيْجَ جَلَ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّوْهَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَا رَفِئُونُمَّا لَكَ أَكُرُا إِنَّكَ ثُلِّيا مِنْ مَرْفَادِي فَلُوشِتْ مُنَاجَعَلْنَدُ سُرْمَادًا حَدْبًا وَإِيَّا لَا نَيْنَ عِلْعُ أَبَدُّ إِو لَا يُحْوِيْكُ لَحُلَا بِنْ عَبَةً إِللَّهُ مَ لَكَ إِكُمْ إِنْ فَكُلَّتُ فَسَوِّيْكَ وَنَدِّ رَنْ وَقَضَيْتَ وَأَمَنَّ وَأَحْيَيْتَ وَأَمْنَ وَسُنَانِينَ وَمَا فَيْتُ وَآبْلَبِنَ وَعَلَا لَهُ وَمَا فَيْتُ وَالْلَبُنِ وَعَلَا لِمَا فَيْنَا رَعَلَالُاكِ الْمُنْوَبْتَ أَجْعُولُو فِي عَالَمَ فِي عَلَيْهِ وَسِيْلَتُهُ وَانْفَطِعَتْ حِيْلَتُهُ وَاثْنَرَبَ اَجَلْهُ وتَدَانَيِغُ الدُّنْيَااَ مَلْهُ وَاشْتَدَّتْ إِلَى هُمَتِكَ

فَاتَّنَّهُ وَعَظَمْتُ لِتَفْرِيطِ حِسْرَنُهُ وَكُنَّرُتُ وَ لَّيْهُ وَعَثَّرْتُهُ وَخَلُصَتْ لِوَجْهِلَا نَوْبَنْكُ فَصَلَّ عَلَى مُحَكَّدٍ مَا يَمُ النَّهِيئِينَ وَعَلَى هُلِ بَيْنِدِ لطِّيبِينَ الطَّاهِرِينَ وَالْهُ ثَنِي سَنَاعَةَ مُحَبِّمِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَ الدِولَا يُحْرِمْني صُعْبَنَكَ إِنَّكَ أَنْ أَرْحُمُ الرَّاحِبْنَ ٱللَّهُمَّ اتَّفِر لِي فِي الْأَرْبَجَاءِ أَرْبَعُا إِجْعَلُ فَرَيْخِ جَاعَيْكَ تَ نَسَا عِلْي فِي عِبَادَ وَلِكَ وَرَغُبَرِي فِي ثُوَالِكَ وَ دُهُ إِي فِيمًا يُوْجِبُ إِنَّالِيْمَ عِنَا لِكَ إِنَّاكَ كطبنة لماتكاء دُعَاقُهُ ونعيم الخيس مِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّجِ

ٱلْحَدُ لِللَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّهِ لَ خُطِلًا بِثُدْرِينِ وَجَاءً بِالنَّهَارِمُبْصِرًا بِرَحْتَنِهِ وَكَمَانِي صِيبَاءُهُ وَآتَا فِيُغِمَّنَهُ ٱللَّهُ مَ مَكَأَابُعُيْتَنِيْ لَدُفَا بْغِنِي لِأَمْنَا لِهِ وَصَلِّعَلَى لَنَّهُ يُحِكِّدِ وَأَلِهِ وَلَا تَنْجَعْنِي فِي وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّهَاكِ وَ الْأُمَّامِ بِارْئِكَابِ الْمَارِمِ وَاكْيْسًابِ الْمَأْمُمِ وَالْرُزُقِينِ خَيْرَهُ وَخَبْرُمَا نِيْدِ وَخَيْرُمَا بَعْدَهُ وَاصْرِفْعَتِيْ شَرَّهُ وَسَّرَمَا فِبْ فِي وَسَّرَمَا بِعْ بَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي بِذِمَّةِ الْإِسْلَامِ اَتُوسَّلُ الْبِكَ وَبِحُرْمَةِ الْفُرْأَتِ اَعْتِمَا بُعَلَيْكَ وَبِهُمَّتَ بِالْمُصْعَلِغَى كَلَيْكِ عَلَيْكِ وَالِهِ إَسْنَفْنِعُ لَدِيْلِكَ فَأَعْرِفِ لِلَّهُمَّ ذُمَّنِي ٱلِّيَيْ رَجُوْنُ بِهَا نَصَاحًا جَيْ كَا أَرْجُمَ الرَّاحِيْنِ ٱللَّهُ مَمَّ اتَّضِ فِي فَيْخُيْدِ فَيْ سُكُالاَ بَنْيَعُ لَهَا

اِلْاكْرَمُلُدُولَايُطِبْبُهُ اللّهِ اِلْهِ الْمَاكَةِ سَلَمُكُولَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِلْسُ لِللّهِ الْأُوْلِكُو مِنْمُ اللّهِ الْمُولِكُو مِنْمُ اللّهِ الْمُولِكُو مِنْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَا يَفْظُمُ رَجَاءَ مَنْ رَجَاهُ ٱللَّهُ عَلِي لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَكُفَى لِكَ شَهِيْدًا وَأُسْمِ لِهُمِيْعُ مَلَا يَكُنِيكَ وُسُكًّا نَ سَمُوا لِكَ وَحَلَة عُرْشِلَة وَمُرْبِعُتْتُ مِنْ أَنْبِيَا بِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأَ مُنَافِ خُلْتِكَ أَيْكُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتُ وَحْبُ لَو لَا شُرِيْلِكَ لَكَ وَ لِأَ عَدِيْلُ وَلَاخُلُفَ لِنَوْلِكَ وَلَاتَنْبِدِ بُلِ وَالْتَ مُحَدِّدًا مَكَلِلللهُ عَلَيْهِ وَالدِعَبْدُ لَهُ وَرَسُولُكَ ٱجَّى مَا مَكَنْ مُنْ الْمِيادِ وَجَاهِدِ فِي السَّرَةُ عَلَا مَقَّالِيْهَا إِد وَ أَنَّهُ بَنَّرِيَا هُوَ مَقَّ مِنَا لَنُوابِ وَأَنْذُ رُعِا هُو زُنُّ مِنَا لَمِ نَا إِلَهُ مُ تُبِّتْنِيْ عَلَيْ بْبِادَمَا لَحْيَدْتَنِي كُلَّرِنْ فَكْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَنْنَنِيْ هَا مُنْ لِيُنْ لِيُ الْدُنْكُ رَحْمُكُ

اِنْكَ أَنْتَ الْوَهَا بُ مَ لِكُنَّ عُلِيْهِ وَأَلْفَ عُلِيْهِ وَالْمُسْكِنَةِ وَالْمُسْكِنَةِ وَالْمُسْكِنَةِ وَالْمُسْكِنَةِ وَالْمُسْكِنَةِ وَمُنَا وَمُنَا عِنْهِ وَوَقِيْقِي لِأَذَ آءِ فَرَضِ لِلْمُعَامِدِ وَمُنَا وَمُنَا عَنْهِ وَوَقِيْقِي لِأَذَ آءِ فَرَضِ لِلْمُعَامِدِ وَمُنَا وَمُنَا عَنْهِ مِنْ اللَّهَا عَانِ وَتَسَمَّئُ لِلْمُعْلِمَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِلْمُ اللَّهِ الْمُعْتَعِمِينَ وَمَتَا لَمِ اللَّهِ الْمُعْنِ الرَّمِيمَ إِنْ اللَّهِ عَلِمَ اللَّهُ عَمِينَ وَمَتَا لَمِ اللَّهُ وَيَعْنَ وَاعْوُفْرِ بِاللَّهِ نَعَالَمِنْ حَبُورِ الْجَابِرِينَ وَكَيْدِ الْمَاشِينِ مِنْ وَبَغْ الظَّالِينَ وَالْحَمَانِ فَوْفَ حَدْدِ المَامِدِينَ اللَّهُ حَمَّى الْمُصَالِحِ الْمُعَالِمِ الْمُولِيدِ الْمُناتَعُ الْمُعْدِيدِ الْمُناتَعُ وَالْمُلِكُ بِلَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلِا لَنْهَا الْمُ الْمُعَالِمِ الْمُناتَعُ الْمُعْدِيدِ الْمُناتَعُ

فِيْ كُلِكَ أَسْتُلُكَ أَنْ تُعَيِّيَ كَلُحُ يَجْبُدُ عَبْسِدِ لَا وَرَسُوْلِكَ وَانْ تُورِعْنِي مِنْ سُكُونَعُ أَيْكُ وَالْ مَالَبُلْغُ بيْ غَايَدُ رِصَالاً وَٱزْتِعُيْدَيْنِ عَلَى كَاعِتِكَ قَ لُزُوْمٍ عِبَاجُ يَلِكَ وَاشْتِحْقَافِ مَنُوْبَيْكَ بِكُطِّفِ عِنَايُسَلِكَ وَنَرْهُمُ فِي يَصِيدُي عَنْ مَعَاصِيبُ لِمَ مَا كَثِيدُيْنِي نُونِفِي لِمَا يَنْفَعِنِي السَّفِيدِي وَأَنْ فَنْرَحَ بِكِنا مِكَ صَدْرِيْ وَنَعُطَّ بِسُلَا وَنِيرِ وِدْرِيْ وَغَنْعَ نِيْ السَّلَامَلَهُ فِي دِيْنِي وَنَفْيْنِي وَلَانُوْجِنَ بِيكُ هُ لَانْدِي وَتُرْجَ إِحْسَانُكَ فِيْمَا بِغَيْمِ فَعُرِي كَالَحْتُثُ فِيمَا مَضَى فَكُ بَرْهُتِكَ يَا اَدْهُمُ الرَّامِيْنَ الماءفاج

مُوْلَائِ وَلَائِ غَالَاتِ غَالَاتِ النَّجُوْمُ وَنَامَتِ الْعُنُونُ وَأَنْدُ إِلَى مَالِكُ حَيَّ فَبَوْمُ مَوْلَايَ مَوْلَا يَ عَلَقَتِ الْمُأْوُلِكُ عليها أَبْوَا يَهَا وَجَلافَ عَلَيْهَا مُعَرَّالًه عِمَّا وَهُجَّابُهُا وَقُدِّضَلاَ حَبِيْبُ بِحَبِيبٍ وَبَالُكِهُ مُعْنُوحٌ لِلسَّابِلِينَ وَهَا أَنَا ذَ إِسَائِلَ بِهَا بِكَ فَيْعِ بُرِّبِهَا بِكَ حَيِّةٌ يُرْبِهَا بِكَ ذَلِيثُ لِبَا بِكَ مُعْنَاجُ بِهَا إِلْ أَسِيرُ بِهَا إِلَّا مُذْنِبٌ بِهَا إِلَّ منتضرخ ببابك خاضع ببابك عاصبك ببابك حَرِ بْنِّيبَا بِكَ طَرِيْدٌ بِبَا بِكَ مُعْنَزِ فُلْكَ بِبَا بِكَ بَنِيْ بِهِ إِلِكَ مَمُ أُولَكُ بِبَا بِلاَضَعِيْفَ بِبَا مِكَ مَلْهُوْفُ بِبَابِلَاغِرَيْثِ بِبَابِكَ مُجُوْلُكَ بِبَابِكَ خَابِغُ بِهَا بِلَكُ مُسْتَظِّرُهِمَا بِلَكَ بِرَحْمَ نِسِلِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِيْنَ

CVC

CNY

بِهُمُ التَّهِ النَّمْ التَّحْبِيمِ فالدينج البلاغة لاميرالموسى على الدعليه ومن كلماينكات بدعويها عكبيه التككرم ٱللَّهُ حَمَّ ٱغْفِرُ فِي النَّكَ أَعْمُ بِهِ مِنْ فَالِثُ عُبْثُ فَعُدُّ مَلَيَّالِمُغْفِرَةِ ٱللَّهُ مَا غُفِرُ إِيْمَا وَأَبْتُ مِنْ فَيْسِيْكَ مَنْجِيدٌ لَهُ وَفَاءً عِنْدِي ٱللَّهُ مَّمَ اغْفِرُ لِمَا نَعَرَّبُثُ بِرِ إِلَيْكَ مِلِكِلِيَا فَمَّ خَالَفَ دُقَابِي لَلَّهُ مَ إِنَّا لَهُ مَا الْحُدْرُ الْ الألْحَاظِ وسَنَطَانِ الْأَنْفَاظِ وَسَهَوَاتِ الْجُنَانِ وَهَفُواتِ اللِّيَّانِ هُ

ومزدعاء ككالبلام ٱللَّهُ تَحَنُّ وَجُهِ كِيلِيسًا بِوَ لَانْبَدُنُكُ جَاهِي بِالْإِقْنَارِ فَأَسْتَرْ ذِفَ طَالِحِي رِدُقِكَ وَٱشْنَعْطِفَ عُبِرَارَخَلْفِكَ وَٱبْتَافِي كَابْتُ اَعْطِافِ وَأَفْتَانِ بِذَمِّ مَنْ مَنْ عَنِيْ فَأَنْتَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيَّا لَاعْظِاءِ وَالْمَنْعُ إِنَّا لَتَ ٤ وَقَالَ عَلَيْدِاتُلَامُ اللَّهُ مَمَّ إِنْ لِكُوْدُ مِكَ أَنْ يُحْدِنِ فِي لَامِعَدَ العُيُونِ عَلَانِينِي وَتُقَرِّحُ فِيمُا أَيْطِنَ لَكَ سَرِرْزِي مُعَافِظًا عَلَى رَبِاءِ النَّاسِ فَنَعْبِ يَجَبِيْعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعُ عَلَيْدِمِنِي فَأَبْدِي لِلنَّاسِ فُ وَطَاهِرِي مَأُنْضِيً إِلَيْكَ بِسُوْءِ عَلِيْ لَعَرْبًا إِلَى عَبَادٍ لَوَ وَلَبَاعُدًا

عَرْفُ مُرْصُانِكُ إِذَ إِلَةً إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اللَّهُ مَّمَ إِلَيْكَ آفْضَتِ الْفُلُورِ عُمَلِّيْ الْأَعْنَافُ وَشَخَصَتِ الْأَبْصَارُ وَنُقِلَتِ الْأَقْدُ امْ وَانْضِبَتِ ٱلْأَبْدُانُ ٱللَّهُ تَمَ فَلُمُ صَرَّحَ مَكُنُومُ النَّانَأُ فِ وَجَاشَتْ مَرَاجِلَ الْأَضْعَانِ اللَّهُ مَ إِنَّا نَيْكُوْ ( إِلَيْكَ غِيّْبَ مَنِيْئِكَ وَكُثْرُهُ عَدِ وِتَ وَتَغَيُّنُ الْمُوآيِثَا رَبِّنَا افْتَحْ بَيْنِنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْكُنِّ وَأَنْسِ خَسَ خَيْرُ الْغَانِي بِنَ وَمُرْبُهَا وَلَوْلَالِثَلَامُ اللَّهُ تَم إِنَّكَ الْمُن لَانِيثِينَ لِأَوْلِيانِك ت اَمْضَرُهُمْ الْكِفَا يَبْرِلِلْمُنْ وَكِلِينْ عَلِيكُ ذَمْنَا هِدُفَعُ

فِيْسَرَابِرِهِمْ وَنَطَلِعُ عَلَيْمٌ فِيضَابِرِهِمْ وَنَعْلَمْ مَبْلَغَ بَصَابِرِهِمْ فَأَسْرَارُهُمْ لَكَ مَكْسُوفَ فَ وَقُلُوْ يُهُمُ إِلَيْكَ مَلَّهُ وْفَخَّ إِنَّ أَوْحَثَنَّهُمُ الغُرْبَةُ الْسُهُمْ فِكُرُلُودَ إِنْ صُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْمُضَّايِبُ لَهُوا إِلَالْاِسْتِجَارَةِ بِلَدِيكَا إِنَّا لِلْمُؤْرِثُهُ اللَّهُ اللَّ بِيدِ لَدُ وَمَصَادِ رَهَا مِنْ فَصَاءِ لَكَ ٱللَّهُ مَ انْ فَهَ هُ ثُ عَنْ مَثُ أَلِيُّ أَوْعِينَ عَنْ طَلِبَنِي فَبُلِّيْ عَلَى صَالِمُ فِي خُدْ بِعَلْمِي لَكُمْرَاشِ بِيُ نَلَبْتَ خَ اِلْكَ مِنْكُرِمِنْ هِدَ إِيَا تِلِكَ وَلَابِدِجْ مِثْ كِنَايَا تِلِكَ ٱللَّهُمَّ اهْلِنْيُ عَلَى مَثُولَ وَلَا نَجُلْفِي ؞ ؞ؙۯڎؙۼٳ؞ؘٵڹؽۮٷؠؠۼڵٳڸؾۜڮۄؙػؠؽڗ١ ٱلْحَدِّبُينِيَّ الَّذِيْ لَمُ يُصِّحْ لِيُمِيَّتًا وَلَاسَغِيمًا

وَكَامُضْرَبًا عَلَى عُرُوْ فِي بِسُوْءٍ وَلَامَأَخُوذً إِبَاسُواء عَلَى قُلَامَنْ عُلُوعًا جَ إِبِرِي وَلَامُ زَنَدَّ اعَنْ عِنِي وَلَامُنْكُورًا لِرَتِي وَلَامُسْتَوْحِكًا مِنْ أَيَا فِي وَلَامُلْتَبِسًا عَنْكِي لَامُعَدَّ بَابِعَذَا إِلْأُمَ مِنْ فَكِيْ الْمُعْتَ عَبْدًا مَمْلُوكًا ظَالِمًا لِنَفْيِي الْ ٱلْحَيَّةُ عَلِيَّ وَلَا مُجَّنَّهُ إِن لِاَاسْنَطِيعُ أَنْ آخُلاَ ٳڷٙڒڡٙٳٲڠڟؚؽ۠ؾؘڎۣۣٛؾٙڒٲؾؘۜۼۼۣڷٙڒٵۊؘؖؿڹڹٙڿٛٲڷٲؙؙؙؙٛػۗ إِنَّ الْمُؤْدِدُ اللَّهُ الْمُنْفِرَ فَيْ عِنَاكَ أَوْاضِ لَّ فَهُدَاكَ آوْاُصَامَ فِي مُلْطِا يْلِكَ آوْاُصْطِهَ بَدَوَالْأَمْرُلِكَ ٱللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّنَعْنِي أَدُّلُ كُرِيْ يَوْنُ عُهَامِتْ كَرَاءِيْ وَأَوْلَ وَدِ بْهَانِيَ نَزْنَعِهُمُ امِنْ وَ إِيعِ نِعَمِاعً عِنْدِيْ لِللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ أَنْ لَا هُبَ عَنْ فُولِكَ ٱوْنُفْتَنَ عَنْ حِيْنِكَ آوْنَتَا بَعَ بِنَا آهُوَا وُنَا دُوْنَ

الهُبِكُ الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْ لِهِ لَا لَا ومِنْ خُطْبَاءُ لُهُ كَالِحُ لَا يَجُ الْمُنِتَّاتَ ٱللَّهُ حَمَّ قَلِر انْصَاحَتْ حِبَالْنَا وَاغْبَرَّتْ ٱرْضُنَا وَهَامَتُ مَ وَابِّنَا وَتَحَبَّرَتُ فِي رَابِطِ } وَعَبَّتْ عَجِيْحَ الَّثُمَّالَى عَلَى أَوْلَادٍ هَا وَمَلَّتِ النَّرُدُّ جَنَّ مُرَاتِعِهَا وَأَكْنِينَ إِلَى وَالدِهِ ٱللَّهُمَّ فَانْحُمُ أَنِينَ ٱلانتَّ وَحَنِينَ الْمَاتَّةِ ٱللَّهُمَّ فَا رَحَمْ حَبَّرُ ثَهَا فِيهُمَا أَمِيهَا وَأَنِيْنَهُ فِيهُ مَوَالِهِمَا ٱللَّهُ مَنَ خُرَجْنَا إِلَيْكُ دِيْرَاعُنكُرَتْ عَلَيْنَا عَبُ إِبْرُالتِ نِيْنَ وَأَخْلَفَتْنَ مَنَا يِلُ الجُوْدَ فَكُنْتَ الرَّجَأَ لِلْمُبْتَعَيْرِ فَالْبَلَاعَ لِلْمُكْتَدِينَ نَدْعُوْلُوجِيْنَ قَنَعِا الْأَنَامُ وَمُنِعَ الْغَيَامُ قَ صَلَاتَ السَّوَامُ أَنْ لَا ثُوَاخِدْ ثَاياً عُالِنَا وَلَا خُنْنًا

بِذُنُوْ بِنَا وَانْشُرْعَلَيْنَا دَحْمَنَا فَالِلَّهَ عَالِلُنَّهُ فِي وَالرَّبِيْعِ المُغْدِينِ وَالنَّبَأَنِي المُنْ فِي سَمَّا وَالِلاً تُعْيَيْ إِمِ مَا قَدْمُ مَا حَدُ وَ نَزُحُ بِهِ مِمَا قَدْ فَاحَد ٱللَّهُ مَّ سُنْيًا مِنْكَ مُحْيِدِيَةً مُرْوِيَةً نَامَعًا مِّنَا كَلِيِّهُ مُهَا رَّكَةً هَنِيْئَةً مَرِيْعُكُ ذَاكِيًّا نَبْتُ تَامِرًا ذَهُ مُهَا فَاضِرًا وَرَقْهَا تَنْعَنَى الشَّعِيْنَ مِنْعِتَادِ لِنَ وَتُحَيِّيْ مِا ٱلْمِيْتُ مِنْ بِلَادِ لِوَ ٱللَّهُمَّ سُقْيًا مِثْلُوْنُعْيْبِ بِهَا نِجَاءُ نَا وَتَجْرِي بِسَ وِهَا ذُنَا وَتُخْصِبُ بِهَاجِنَا بُنَا وَنُغْبِلُ كَا يُمَارُنَا وَنَعِيْثُ مِي الموائِينَا وَتَنْدَ إِيَّا أَتَا صِيْنَا وتَسْنَعِيْنَ بَاصْوَاحِبْنَا مِنْ بَرَكَا يِكَ الْوَاسِعَيْ وَعَطِا يَا لَوَ الْجَيْنَ لَهُ عِلَى بَرْتَبْذِكَ الْمُرْسُلَةِ وَقُ شِلَة المُمُلَذِوا نُورُ عَلَيْنَا سَمَاءً مُعْضَلِّهِ مِنْ رَالِهُ الْمُمُلِّةِ

يُدُ افِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الْوَدْفَ وَيَحْفِرُ العَّعْلِيُ مِنْهَا الْغَطْرِ عَبْرُخُلَب بَرْقُهَا وَالْجَهَامُ عَارِضُهَا وَلَا قَرَحُ رَبَاهُا وَلَاشَةً كُنْ ذِهَا بُهَا مَثَّى يُخْصِبَ لِامْرَاعِهَا الْمُجْدِبُوْنَ وَيَحْيَى بَرَكَيْهَا الْمُثْنِنُوْنَ فَإِنَّكَ تُنَزِّلُ الْغَبْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْ ا وَتُنْشُرُهُمَّكَ وَأَنْتُ الْوَلِيُ كُمِينِهِ وَمِنْ عُطْبَةٍ لَيْ الْمُ السِّلَامُ فِي الْمُنْفِقَا ٱلاَ وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّذِي تَحْيُلُكُمُ وَالسَّمَّ ٱلَّذِي خُطِلُكُمُ مُطِيْعَنَانِ لِرَبِّكُمُ ومَا أَصْبَحَنَا نَجُوْدُ إِن لَكُمْنُ بِبَرَكَتِهِ مَا نُوْجِعًا نَكُم ولانْ لِفتَّرا لِيكُمُ وَلَالْخِيرُرُجُواْمُ مِنْكُم وَلَكِنْ أُمِرْنَا مِنَا نِعِكُم فَأَطِأَ عَنَا وَأُوتَهِنَا عَلَحُبُدُدِ مَصَالِحِكُمُ فَأَقَامَتَ النَّالِكَ اللَّهِ مَنْتِلَيْ عِبَادِهَ عِنْدَالاً عُالِالسيِّنَكِ بِنَنْصِ اللَّهُ رَاتِ وَحُبْسِ

البركان وإغلاف خزاين الخيرات ليتوب تَابِبُ وَيُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَيَنِكَ كُرَمُنَا كُرُونَ وَجُرُونَ وَجُرُوْمَ وَجُرُوْمِ وَتُدِحَعِلَ اللَّهُ الإِسْتِغْنَا دَسَبَبَ الدُرُو لِلَّرِدُفِ وَرَهُا لَهُ الْخَافِينَ فَقَالَ اسْتَغَفِرُو الْجُبُمُ إِنَّكُمُ الْخَافِينَ الْحَافِينَ الْحَافِينَ غَفَّا را بُرْبِ لِالسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرًا رَّا وَيُدْرِد كُمْ بَامْوَا لِوَبَنِيْنَ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرُ السَّنَعْبَلَ وُلْيَهُ وَاسْتَعَا لَحَطِيْتُنَهُ وَبَادِ رَمِنِيَّتَ اللَّهُ مَ اتَّاخَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ نَحْتِ الْأَسْتَا رِوَالاكْنَ بِهِ وَمَعْدِ يَعِيجُ الْبِهَائِمَ وَالْوِلْدَ إِن رَاغِبِ بِنَ فِي رُحْمُ يُلِكَ وَرَاجِبِي فَصْلَ فِعُمَيْ إِلَا وَخَالِمِنِينَ مِنْ عَذَا بِلَدَونِمُ تَيْكَ اللَّهُ مَ فَاسْقِنَا غَيْثَكُ وَلَا تَعْعُلُنَا مِنَ القَانِطِينَ وَلَا يُثَلِثُ مِالسِّنِينَ وَلَا تُوَاخِدُ نَا مِا فَعَلَ الشُّفَهُ أَمِنا يَا أَرْجَمُ الرَّاحِينَ لَكَّهُ مِنَ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَسُكُواْ إِلَيْكَ مَالَايَجْنَى عَلَيْكَ حِيْنَ الْجَأْتُنَ الْمُضَا بِنُ الْوعرةَ وَأَجَاتُنَ المَقَاحِطِ الْجُدْدِيرُواعْيَتْنَا الْطَالِيلِكُنْعَسِرَةُ وَنَلَاحَتُ عَلَيْنَا الْنِنَى المُسْتَصْعَبَ أَء اللَّهُ مَ انَّانَتْ أَلْكَ أَنْ لَانَرُمْ مَا خَابِينٌ وَلَاتَفْ لِبْنَ ولجهين وَلَا تُعَاجِلْهُنَا بِدُنُوْبِنَا وَلَاتُعَايِدُ بَاعِيانِ اللَّهُ مَ الْنُوْعَلَيْنَا عَيْنَاكُ وَبَرَّكُ ثَلَكَ وَ رِدْ قَلْهُ وَرَهُ تَلَا وَأَسْقِنَا سُعْيَا فَافِعَ مُرُوبَةً مُعْفِ بَنَّهُ تُنْبِتُ بِهَامَا قَدُّفَاتَ وَتُعْيِي بِهَا مَا فَدِيْنَا صَّنَا فِعَدَ الْمُيَاكِيْرُةَ الْجُثْنَا نُرُوجِي بِمَا العَبْعَانَ وَنَسِيْلُ البَطْنَانُ وَنَسْنَوْرِ فَــُ الأعيجار ونزهم كالأسعار إتكا كاكر على المجائد

الرمين على إى الله من العمر المالم والمعرف المعمد والمعرف براد مرح فالنام المناسكة المحروب المراق قدد خلواعلى الادن فنكى ويحو ل موبيني المراجع المراج المن فلتملى متعدع لبيد دنناعا قر ن جرط ا البين لل قبله ارفي على تعنى أيا مَنْ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مَعْلُوْفًا نِيْرِوَجَزَّعَنَّ لَلْمُنْ كَيْفِيًّا رِلْحِيَا مَنْ فَرُبَ مِنْ خَطَرًا يِدِ الطُّنُونِ وَبَعُهُ بَعُرُ عُنْ مُلْاَ مَظَ الْعُيُونِ وَعِلْمَ عِاكَانَ فَتَهُلَ أَنْ كَلُّونَ يَامَنَّ أَرْفَدِ فِي عِنْ مِهَا جِ أَمْنِدِ وَ أَمَا نِدُوا أَيْقَظُ نِي لِحَامَئُ يَيْ لِحِ مِنْ مِنْنِدِ وَإِحْثَانِهِ وَكُفَّ أَكُنَّ السُّوْءِ عَنَّى ببب وسُلْطِا بِرْصَلِ اللَّهُ مَعَ كَاللَّذِبِ إِلَا لَيْكَ فِيْ لِلَّهِ مِنْ الْأَلْبَلِ وَالْمَاسِلِومِنْ أَسْبَاجِ عِبَالِكَ بَعَبْلِ الشَّرُفِ لِ الْأَجْلُولِ وَ التَّاصِعِ الْمُسَيِّفِ ذَرُو هَ الكاهِلِ الْأَعْبَلِ وَالنَّابِثِ الْعُدُمِ مَلَى كَالْبِيمَا فِيْ لَيْ مَنِ الْأُوَّلِ وَعَلَىٰ لِهِ الْأَجْلِ اللَّهُ عَلَىٰ لِهِ المُصْطَفِينَ الْأَبْرَادِ وَافْتَحَ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَادِيْعَ الصَّبَاحِ بِمَغَانِيجُ الرُّحْمَرُوالْنَلَاحِ وَاغْرِسِ لللهُ مَ بِعَظَيْلِ فِي شِرْبِجِنَا بِي

بَنَامِيْعُ الْخُنُوعِ وَاجْرِلْمُ يُبْتِكُ مِنْ مَا فِي زُفْراحِ البُّمُوعُ وَأَذِيبِ اللَّهُ مِّ نَزَقَ الزَقِيمِينِ بَارِمَة إلْقُنُوع الْمِي إِنَّ أَنْبُتُدِيْنِي لِرُّحْمَدُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوْفِيْقِ فَرَالتَّا الْكَبِي إلَيْكَ وَافِيحَ الطَّرْبِينِ وَإِنْ أَسْلَمَتْنِي لِنَا تُتُكُ لِعَابِدِ الْأُمْلِ فَيُولِلُقِينُ كُثُرا نِفِينَ كَبُوابِ الْهُوك وَانْ خَذَ لَنِيْ نَصْرُكُ وَيُحُارُبِهِ النَّفْيُ فَالنَّبِطِانِ فَقُدُّ وَكُلْنَيْ إِلَى مَنْ النَّصَبِ الْجُرْمَانِ اِلْهِ يُرَانِي ٱنْبُنْكَ إِلَّامِنْ صَبْقِ الْأَمَا لِلْمُعَلِقَةُ بأسباب حبالك إلهمين باعكنين نويعن جَ إِرِ الْوِصَّالِ فَبِعَ عَلَ لَمَ طِيَّا خُو الَّهِ عَلَى الْمُنْطَأَتُ نَغْيِيْ عُنْهُ وَاهَا فَوَاهًا لِمَاسَوَّكَ لَهَ ظُنُونُهُ وَمْنَاهَا وَتَبِالُهِ بِجُلَّا فِهَا عَلَى سِيبِهَا وَمُوْلَاهَا

الجع فرعث باكرهنيك بيدبركيان فكرثث إَلَيْكَ لَاجِيًا مِنْ فَرَقِلِهُ وَإِنْ وَعَلَقْتُ بِأَسْبَا حِبَالِكَ أَنَامِلُ وَلاَ بِي فَاصْفَحِ اللَّهُمَّ عَمَّا أَجُمْرُمُ مِن زَلِيْ فَهُ طَابِي وَأَقِلْنِي نَصْرُعُهِ وَإِي فَإِنَّكَ سَيِبِهِ يُومَوُلًا يَقِمُعْنَمُ دُوْقَ مُجَايِث وَغَا يَنُرُمُنَا فِي فِي مُنْ قَلَهِ فِي مَنْ وَاي الْحِي كُنْفِ نَظُرُهُ النَّا رَالَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ عَارِمًا فَ كَيْفَ نَزُةً مَنْ وَرَجَ الْمَأْشَارِيًّا كَلَّا وَحِيَاظُكَ الْمُثْرَعَكَ فِي صَنَاكِ الْمُحُولِ فَهَا يُلاَمَعْنُوْحُ لِلِمَّلَبِ وَالْوُغُولِ وَأَنْتَ غَا يَبْرُ السُّولُ وَنَهَا يَرُ الْمُأْمُولِ القفلغ أزمَّدُنَفِ عَلَيْهَا بِعِعَالِمَ يُنادِ وَلَهُ نِهِ أَعْبَاءُ ذُنُونِ إِنَّ إِنَّا يُرَافِيا كَوَهُ يُلِكَ وَهَانِهِ إَهْ وَإِنْ لِلْضِلَّةُ وَكُلَّهُ الْحَنَا لِكُلِّفِكَ فَاجْعَلِ اللَّهُ مَبَاحِيْهَ ذَا نَادِ لَّاعَلِيَّا لِتَلَامُ فِيْالِدِينِ وَالدُّنْيَا وَمَسْإِيْخِ نَنْهُ مِرْكَبْدِا لُأَعْبُا وَقِنِيْ مُرْمِ بَانِيا لأَهُوا إِنَّكَ عَلَيُ إِنَّا فَيَ الْإِلَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نُوْنِيْ لِلْكُلْحَمِّ نَتَكَا أَدُّنَةً كُنَانِ كَالْكَ مِتَنْ فَكَا كُلُ تُعِرُّمُ وَتَعَا أُوتُدِ لَمَ وَنَكَا أَبِيدِ لَوَ أَكَثِيرًا تَلْكَ عَلَى كُلِّ عَيْ فِيدِيْرُ نُوْلِ اللَّهِ لَ فِي النَّهَا رِوَنُوْلِجُ النَّهَا رَ فِيْ لِلَّيْلِ وَتُحْرِجُ أُحَيِّ مِنَالْيَتِ وَتُحْرِجُ الْبَيْءَ لِلْحَيِّ وَتُورُ فُ مُرْتُكُ أَبِغُ بُرِحِينًا بِسُبِعَا لِكُ اللَّهُمَّ وَبِحَدْ لَوَمَنْ دُا الَّذِي يَعْرِفُ فَكِرْ كَلَا كَالْحَافَكُ وَمَنْ فَا الَّذِيْعِ لَمُ أَنْ نَنْ فَلَا يَهَا بِلْاَ الَّذِي بِقُبْرُ بِلِكَ الفِرْفَ وَفَلَقْتُ بِرَحْمُ تِلَا الْفَأْفَ وَٱنْرْدَنَ مِكْرُمِكَ وَيَاجِيلُ فَسَقِ وَٱنْرُسُ الِيَّاهَ مِزَالِصَّمِ الصَّبَاخِبْدِعَدْ بِأَوَالْجَاجًا وَٱنْزِكْتَ

مِزَالْمُعْصِرَاتِ مَاءً كُمُّا جَاوَمَعْكَ التَّمْسُونَ الْغَهُ وَلِنْ بَرَيْرِ سِرَاجًا وَهَا جًا مِنْ غُبْراً نَّكُا رَبِي فِهُا الْمُنَدِأْتَ لَغُوْماً وَلَاعِلَاجًا فَيَ مُنْ نَغَرُّجَ بِالْبِعْنَا وَعَدَكَتِ الْمُعَنَا مِلْ مُعَالِمَ مُعَالِمَ مُعَالِمُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَنَا مِلْ مُعَالِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعِلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعِلِم المُعَلِم المُعِلِم المُعْلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعَلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعَلِم المُعَلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعِلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعِلِم المُعْلِم المُعِلِم المُعِلْمِ المُعِلِم المُع المُصْطَلِغُ فَعَلَالِهِ ٱلْأَتْعِيَّا وَالْمُعْ نِدَ إِي وَاسْجَبْ دُعَا يُ وَحَيِّقٌ بِنَصْ لِلدَامِلْ وَكَا إِنْ إِخَيْرُمَنْ جَيْ بِكَتْنْ الضَّرِّوَ الْكَامُوْلِ أَبْكِيَّا عُسْرٍ وَبُيْرِ أَنْزَلْتُ حَاجَانِ فَلَا تَرُدُّ يَعُنْ سَنَى مَوَاهِمِكَ خَامِبًا يَاكُرِيمُ الكُرْيمُ الكُرْيمُ الكُرْيمُ بِرَحْمَنيك بَا أَرْحُمُ الرَّاحِينِينَ وَصَلَّى الشَّرِي عَلَيْ الْمِعْ فَي أَلِهِ دِعَاءُ المعلِي المنهو روفيا ذع وعفى الصادق وعبوليه عايطي

W.

سائحسين على إخطالعله الماله وهوع عظم نانع لنغ الهمع وكشنال يبدو الرسي طويل يَسَ إِللَّهِ الْحُرُالُوجِ مِنْ الله الخيالك باسلقرله العبوديه كل معبود بامرجه كامجرج بامزيغرع اليهكل مجهود بامريطلعناب كامنصود بامسامله ويف لغبرمرد وجيام بالبرلسواله غيرم برود امرهوغيرموصوف ولامحدود بامزعطاق غيرماو والمنكولام هولم جعاه غير بعب وهونعم المقضود بإمر جاعباده بجرام عرود يامرلس له عبده ولامثاله موجود يامرلين بواله ولامولوج بامرلس وصنعتام ولا بنعوج ولابحركة ولابجود بإاسه ياجهاوجود

باراح النيخ الكيرىعنوب بإغافردنب واوج بالاشقضرايوب مامنح ابراهبم مالالنروج بامرليرله شربلي ولامعه احبيمغصود بامن الانخلف العدويعفوع الموعوج يام يره ورزفه للعاصين مدوج بامن ويرحليونع المقصوج مامضوملما كلملهو قصطروج بامراذعرليجيع خلفه بالسجود يامرليس عنا بحوده احبه طرود بامرلس فبابه احام فغود بامرلا حيف وحكه ويج على الطالم أيحود ارجم عبد اطالما مخطئالم في بالعهوج انك فعال لمانزير وانتا لمقصوديا اس ماالله يا الله يا ربيا يها يب باجها جمل ماجناجيم باجبم باجبم ياودود اعنيجنك فالهم الراهمين فارب بامعبود اللهم افالسالك بحرمه هذى الدعا وعظنه عند لع ارتصلونسا على بيدنا محروعلى الصحروا زيعف رلج لوالدي للسلين أمعين تميالها متفض فاذراس نغالى جزن النصر لادلي عيناك ذراي إِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ بسطية جبرواز فهرال وبسرعه اغائد نصرك ومغيرتك لانتهال حرما يلك وبجاتك لراحتا بابانك نسالك ماسميع بالمحيب باسريج مامنتنع مافها ماسبة البطى بامرلابعج فهرأكبا بره ولابعظم عليه هلالع المترده مراللوك الاكاس نسالك اللهم انجعليير كاجنا فيحره ومكرم مكربنا عابداعليه وهغة مرجغرلنا وافعانبها ومنصب لناشبك

الخرام اجعله بإسيبجيت فااليها ومصادافيها وإسبرالديه الله معتركم يعمل عناهم العبا العبراولفنهالاذكا ولجعلهم لكرجبيب فبراوسلط الله عليم عاجل لنفر في ليوم والغيرا اللهم بدج شملم اللهم فرنت وعم اللم فاحدهم وافلاعبه هماللهم اجعلالباس عليهم الله عاسلالعناب المهم الله ملخرمم عن الره كعلم واسليم مدح الامها لوغلالديم واربط على الومم ولاتبلغهم الامال اللهم مزفيه كلمون مرقت رلاعبا مك انتصار الانبياك ورسلا واوليامل اللهم انتضرلنا انتصارك لانبيامك ورسلك على عدائك اللهب لاتمكن الاعدافينا ولانسلطهم علينا بذموبناهم

مراندهم الامروجا النصرفعلينا لابنصروك اللهم محرجمن حابتنا مانخاف اللهم قنا شرالاسواء ولانجعلنا محلاللبلوى اللهب واعطنا امل الرجا وفوذ الرجا والامل مام بغضل فكالالهالعبلاالاحابرع يامراحاب نومكا في قومد يام رنصر أبوه برعل عدوه يام رديس على بعقور بايرك فضرابوب بامراحا بيعى زكرما إرف إنبيه بونسراب منا بامن رد موسى الحامه وبازابدالغضرفعله نساللداللهم بالتراس الصابه في البعوان السنجابات السغبلمنا مابرج عونال وازنعطناماسالنال انجزلنا وعدل الذي عبر شراعباد لدالم منولا اله الاانت سبحاما فالخين مرالطالمبران علعت

امالنا وع تلد الامتلا وخابي وناجعلا الافيك انابطانفاح الاجام وابنعك فانزب التيمناغاح الله باغامه اللحدى السيرمسول وحل عقبتنا بإعارة الله عديزالعادون وجاروا ورحرنا الله جيرًا وكفي الله ولي وكفي الله تصيرا فيسنا اسهونعم الوكيل والحولول فق الاباسالعلى العظيسلام عافوح فوالعالمين اسمكامين فقطع دابرالغوم الذبي طلواو كي يده رب العالمين فاصحوا لانزك لامتناكنه كذلك بجرى الغوم المعرمين وصلى المعلى سيرنا عرف الدوصية سلمانتهى

هَارُحْرْبُالْبُعُولِانِ الحكن الساف في الضر عالم بِ إِسَّالُمُ الْجَيْمُ الله مياعلى اعظيم احليم اعليم انتربي وعلا وصبى فنع الرب بدونع الحسب تنصرم قناوانك العريز الرحيم نسألك العصه فإلوكا ثدالسكنات والكلات الاراج إن الخطران مل المنكول والطنون و الادهام السامره للقاور عرمطالعدالغيوب فقدابتلى الومنون وزازلو ازلزالا عبديد

واذبيول المنافنون البرمة فلوهم مرض

مَاوعدنا السرور ولما لاغرور اللهم

فنبتنا وانصرنا وسخ لناهد االعركاسخرت

البحرلوس عليال الم وسخ النارلابره عليها وسخره أكبال وأكبيد لدا وجعل السلام وشخره الدبح والشباطين والحنو الانساسليمليه وسخرلنا كالجرهو الدفيللارض والمنا والملك والملكوت وبحرالدنيا وبحرالاخره وسخرلناكل سيام م به ملكون كل شي كه يعصل جعسن انصرنا فانلخيرالناصرين وافع لنافائك خيرالفانحبن واغفرلنافا ملاخبرالغافرين واجنافانك خيرالراجين واردتنافانك خبرالدارفين واهدنا ونجنام الغنوم الظالمين وهبازيكاطيبه كاهي علاوانشرهك علينامخزان عناد واهلنابها حلاكرامه مع المتلامة العافيد في الديروا لبنيا والاخرة انك مل كل شي قد برالله ويسرلنا امورنام الم لقلوبنا وابدانناواللامرالعانيه فيحينن ودنيا ثاوكن لناصاحبًا في سفرما وحضرما خلينه قراهلنا والطس علهمي اعدامنا واسخم على كانتهم فلايستطيعون المضولا المجالين ولونك البطسناعل عبنهم فاستبقوا الصراط فانايبصرون ولونك المسخنا هما كانتم فما استطاعوامضيا ولابرمعول بسروالغران الكيانك لمزالر الي علص اطستقير تنوس العزميز الجيم لتنذر فومًا ما انذراما وهم فهم غافلون لغبه ق النول الكرهم فهم لايومنوت المعلنا فاعنافهم اغلالا فبجا لالاذقا زفهم مقهرو وجعلنا مربع الدبيم سد اومخلفهم

سُدًا فاغمينا هم فيم البيصرون شاهتالوس ٣ وعنيالحوه للجالفيوم وقبرخاب صل ظلاطسطسهمسق وحالبحرس لتغنيا ببنها برز 8 لامبغيان حم حبة الامروجا النضر فعلىنا لابنصرون حمينز الكتاب الله العرىوالعليمغا فوالذنب قابل التوب شديب العنابد وللطول لا إله إلا فكواليه المصبر إسم الله بابنا تبادك ميطاننا بن سقفت كهيع كفايتنا معسق حايتنا نسيكنيكم الله وهوالسميع العليم سنزالعرش بول علبنا وعيزالله فاظع البنا بحول المداربق رعلينا واسرورابهميط باهرقوان عيدفي عنظ فالله خير ما فظاوهو ارحم الراهمين ان ولياسه الذي برل الكتاب هونبول المالي فانولوا فعْ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلِيهُ تُوكِلِهِ هُو وبالعرش العظيم ١٠ و٧ بسم الله الذيل بضر مع اسم سي في الاض ولاف الما وهواسميل لعليم ولاحول لاقع الرباسط لعلى لعظيم او٧ وصلى الله على سيتبدنا عيداله وحبه دسل تسليما كنيرا فأجلب لله رالعالمين -01. ون عدة الحصالحوري المالم منخنا كأمورا نفيسة فهالمن النجرك

علازمة العيل درسيام والا

 11/2/11/12

(فصل في اداب الدع ومشر الوملسا. والأخلاص ليسبحانه ويعالى. وتقديم عل وأستعبال القبلة ولعدا والحتوعلى الرعب. والشاءعلى الشرعانه. والصلاة واسلامى لبينا فالمال السولام علم وعلى لم الطاهرين لأواحرا، ويتنط

وإن ساكل اللهعر. وحل باشهائه العظا كسني. والأدعية المانورة ويتوس بالسائله ورس بنوفغ يالحاله

0 ان، امامًا وسا والناكالة · die El

او يؤه فاللغ desdudges فراغه من الدعاء ولاستعملاو بقول دعوت الله المستحب لي : ١٤ وختامًا قل قال الم عن وحل في كتاب العنسوووله کی و هواصدی القائلين ادعوت

وقالعنشانع واذاسالكعادى عيٰفاءني فريب اجب دعوة الداع ا ذادعان فليستحس لى وليؤمنوالى 11 لعامم بريشان ون وعنرذكان ... اجا مة الدعاء من الم العن بن العلم ولافر بالدعاء والسؤال أن يساكل السركين كيت كشرة من كلا

اللهعن وحل الأبات القيلانية و كن لك الأخارث the wollandie is المحمد لة اي الحادث عيدا بن عبداين عما المطلب بن ما صلوات الد وسلامة raphylyly dule تنارة في اجا بة الرع والاامر بالرعاؤقة ردمنهورواه شرون من العمالة

والتابعان رضوان ال يستنصي لنا س دعائناولابردنانيك انهجوادواسعكم ميم بصر قريب معت وهوارحم على مايشا، قد بر التُعَاءُ واحادث بن يرسف اكحدرى هرفوله وآ

ما عملاً ومشركا وملساً ، والأخلاص سرنعاً الما ونسال ومشر ياوملس سرتحالي وتقديم عل صالح والوضوء وأستعبالالقيله

ن ملابسة المع مقتضة لعدم الأحامة الااذاتفظ عبله اوعباده. والله سيمانه وال هو ذ ظالفصل لعظيم وهوذو الحبرد والعطاءوالد واغابدل عليه ق له جلت قد دن

## عرد والدهانجنب الحرام تاج

ا نهایتقبل الله س من الهنفان. ١١١ وانضاعابال على ذلك قوله ٩ र,०८१ के प्रवे رضى الترعنرعنان مس الله صلى الله عليه وعلى الرالط وين وسلم انه ذكرالن يسر ل السر السُّخ ان

فأذاكانت ملاستا

رای یعنی فاکی می سنجان

اقو له الاتعاء وق قال الله

aule VO. 000 D الم 41

9 •

اعوى الله مرابسيطان سرالله الرحمي الرحم القا كابه العربن ١١ ادعوني استرككي وقال جل شائنه ‹‹ ولذاساكنى عبادي فاني قريب اجيب دعه خ التاع إذادعات فلستجسوالي ولمؤمنوابي لعام برشدون» و قال تعالى ‹‹ قال ما بعبواللم ربى لولادعاؤكم وهلماله و سام على سدناني الاني وعلى اله إله و ين العائل صلات السعلية العادة العيادة وقال الدّعاء سلاح المؤمن وقال صلرات اس عليه الدعاء مخ العماده قال على الصلاة ما سلام لس سي

أكوم على الله من الدّعال وقال الدعاء بسالا ذا ق والا فام لارح -صدق الإالعلى العظم وصدق رسوله عرب عبدا سربن عسر لمفلب النبي الكريم فطل الرعاء كم الدعاءفي الاصلاح الذني هو ، الطلب من الله عن وحل وق اورد بعضهم الشكالات في امره فقالوا اذاكان الله جل وعلا قضى كل شي من الأرل وقاته على مقتض جالته وعلمه فالكاء لا يغير سُبنًا ولاس له في أوصه ل. و مه و مافانه که و د فرم على عن السلمة فقالوانهم

ن ألكُ عاء لا نعتر شيًّا ومَّا قضاءالله ولكنَّه من الأسلا في صرف الهكر وهات وحل احدو بات فَهَنْ قَتُ لِاللَّهِ له خلاصامن و رطته اونلا لأمنته وفقه للثعاءوم المه أي الى الدُّعاد فام يقتنع وردوالأشكال مهاالقال بل قالوافها تالنا د ای ه دن تا و ٥٠٠ لا به عو في الحظ سواء الى ما اللى ناس ما دعوالله في شي قط ومع ذلك تا تنهما على ملسر و مو د لا المادية

لهم امنية ويزى اناسايقضو للهم ونهارهم في الدعاء ومع هان افلايكادون يُصِادُنَ إلى قو تهم البومي وغير ذلك سالنى تنفع العبادي أموردينهم ودناهم واجرتهم فلانعلون وای منر رتزکه رلحل مان ا الشبهة بقول إنالانناران عالى كام الكون على مقتض على و عامته لامحق کی کی که ولانه ناقض لأرامه ونسئل اللهان بهدينا والمؤسنى والمؤسنات ويوفقنا انه على ماستار والاما وجدك

المريسة الرعن الرجولاالك الاالله المان واسلاما والسراكرتكبرا واعطاما وسيحالله اجلال والراما والجديسرافضالاوانعا عاولاجل ولافؤة الإمالك توكيل واسلاما لخلق السموج والادف الرمن خلق الناس وككر والناس لابعيان الله خدوعين المعي ن مع عنسله اللي الله المراك سلوسله تحت قدميك واردداللهم ناسك وجيبان عليه وحعلنامن سي الدم سد اوم خلفه فاعظمنا وبدلا بمرون وروالله الدي تغروا بغنظم لرناكوا خدا وتعي سه المومنس العتال وكان الله قوراع برا دان بكا دالدن كغرواليز لقونك ما مادهم لماسمعوا الدكرو بقولون انك كجنون وهوالة ذكرللعالين فالدنا الدن اسواعل عدو و عاصعواظا فون حصنت عام هداالك بن العيمالناطي والاذن السامعة منكروجه والموسولل العبو مالين لاعوت ابدا ودفعت عنه السروة الماحول ولاقع الالكلالعلى العظم ولايورة عطى وهوالعلى العظم وهوالقاهر فوق عكاه وبرسل عسكر صفاة جاتى ذاحاء احدك الموت توفته رسانا دهرلابغرطون كالمصخرصط وهوارج الراحمان وحنظناها من كالمرك ن رجعه وحوطا من كالنطامارد وحفظا ولاتقد سرالعزير العلم والللمن ولالهم محيط ال هودران عيد في لوج محفوط ان كل نعس

لا عليه عافظ في مكت مواناتح وقل هواسراص وطراعود سرالعلق وطراعوذ برا الناس في وكتب لاالك الارسرواس م ى ن دىدر ولاحول ولادة ع إلادكلمالكم العظم وصاف كالمال سناعمال اذف الهاس رب الناس استى عامرهدا انت السَّان لاحق الأسنف ولا سنف على لانكادر القيا والإلكالماس وصالعلى - كم على سدنا حدواله اللهم الداعين بكل تالله الله ملت و المواد و الله وم المرا ما الله منالساء وعالعوج فيها وعاشره عالم والأ وعا مخرج من و وزير الله دي تحد ناصبهان رعلى مراط مستقر وماله Contention Destinates

اذاع رمت في الأخرى توال ادمة على عامل المعيف ولارمها بقلب المصفوع وعبرهاع الاوالوصيف فان و رعالخارها على الحين على شوف سلاساکه فیما وان معیق وعی مرصنیف وكامن دع داع عى فن وعون تحلل لطيف - WALL SHEET WASTER الإلام بن الباري الوي المالي مرود المرون الماج المراس والمديء ما ولنامر كالواد العطوالية かりしいはんしいううりょうりん そりからなっていかいとうすっしかん からいけんいいはんなんないというというという १६/६१० (७) दे के मिल्ये हैं की किंदिन हैं। المالي المالا هو المنفور في دوراع كار معالا

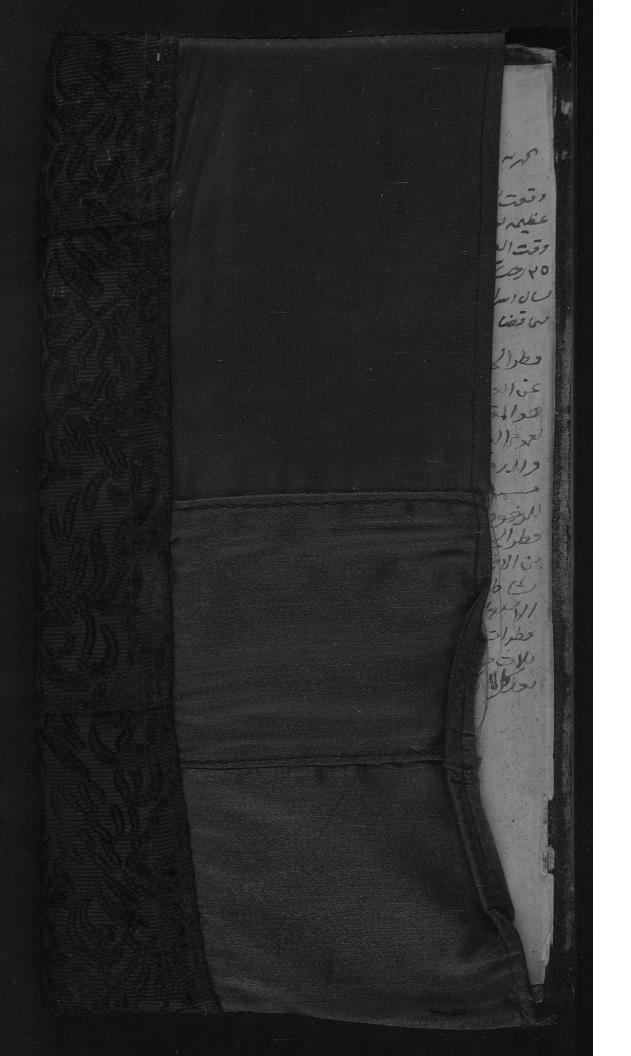

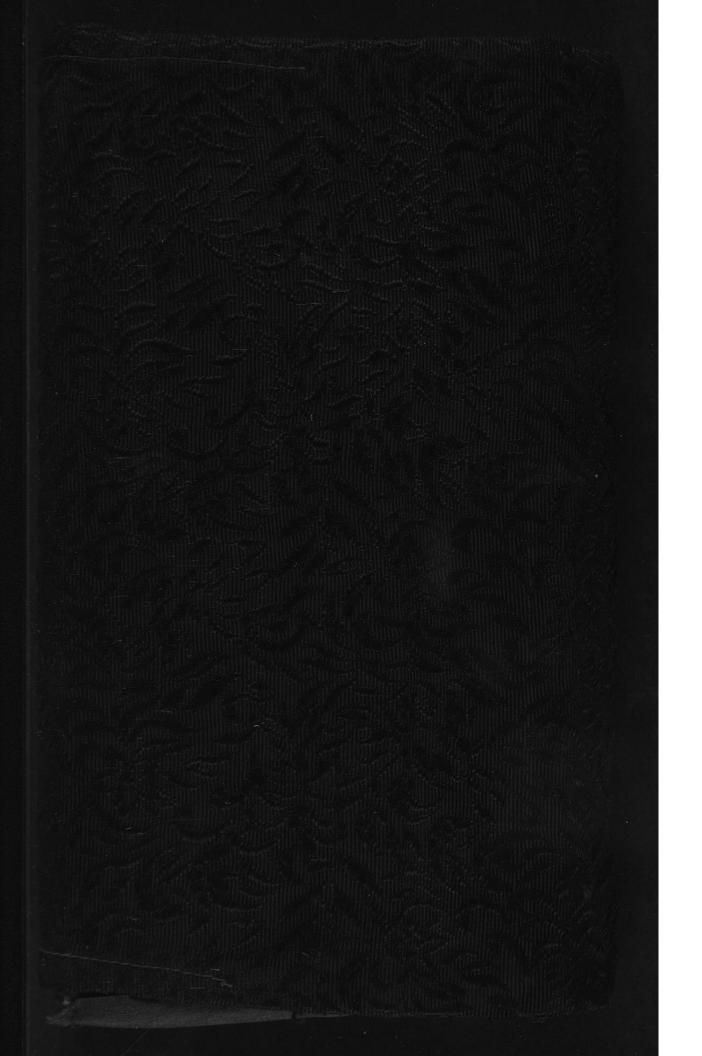

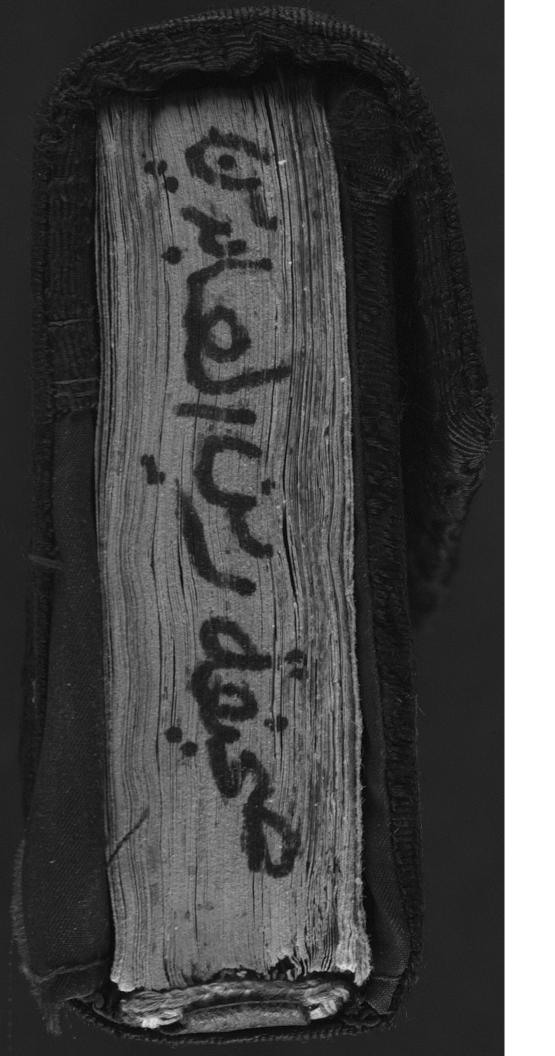

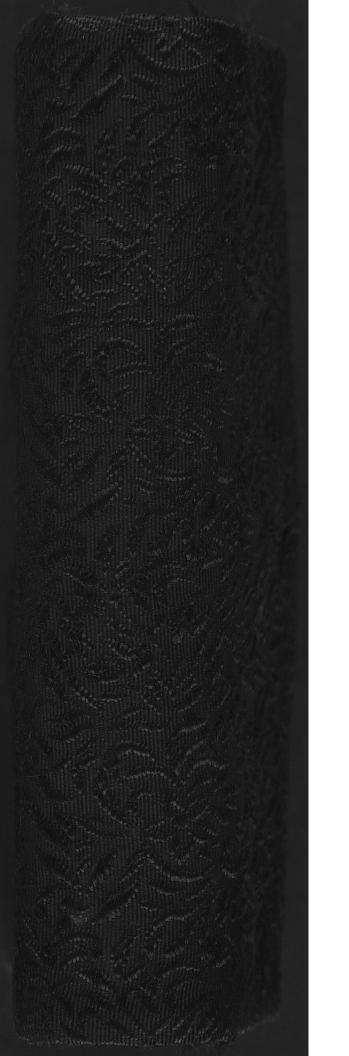

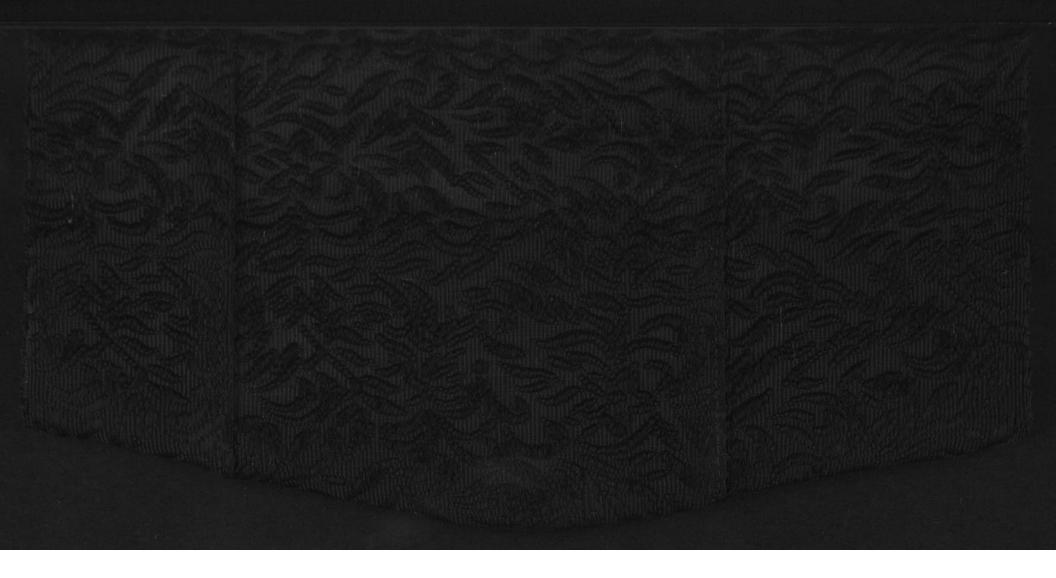





